دير القديس أنبا مقار برية شهيت

للأب متى المسكين

دير القديس أنبا مقار برية شيهيت

الجنستة الخالكا

الجزء الأول

الأب متى المسكين

كتاب: الكنيسة الخالدة.

المؤلف: الأب من المسكين.

الطبعة الأولى : ١٩٦٠ .

الطبعة الثانية: ١٩٧٤.

الطبعة الثالثة: ١٩٨٤.

مطبعة دير القديس أنبا مقار ــ وادي النطرون.

ص. ب. ۲۷۸۰ القاهرة.

جميع الحقوق محفوظة للمؤلف.

رقم الإيداع بدار الكتب المجيرية: ٨٤/١٨٢٤.

رقم الإيداع الدولي : ٦ - ١٠٠ - ٤٤٨ - ٧٧٧

#### محتو بات الكتاب

| مفحة | عتویات الکتاب                                           |
|------|---------------------------------------------------------|
| 4    | مقلمة .                                                 |
| 11   | الباب الأول: شبه السماويات                              |
| 41   | تمهيد: بولس البناء الحكيم                               |
| 40   | الفصل الأول: خيمة في برية                               |
| 47   | ١ _ ملامح الكنيسة الأولى                                |
| 44   | ٧ _ حضور الله في الحيمة                                 |
| 44   | ٣ ــ قصة كل كنيسة                                       |
| 47   | ٤ ــ المواصفات الأولى للمعمودية في أساسات خيمة الإجتماع |
| ٣٧   | الفصل الثاني: ذبيحة واحدة                               |
| **   | المواصفات العامة لذبيحة المسيح في أساسات الحيمة         |
| 24   | • التأمل الأول في معنى تعدد الذبائح في العهد القديم     |
| 24   | الوجه الأول من أوجه الصليب: ذبيحة المحرقة               |
| ٤٨   | الوجه الثاني من أوجه الصليب: ذبيحة الحظية               |
| ٥٣   | الوجه الثالث من أوجه الصليب: ذبيحة الإثم                |
|      | الوجه الرابع من أوجه الصليب: تقدمة القربان              |
| 7.   | الوجه الحامس من أوجه الصليب: ذبيحة السلامة              |
| 78   | كلمة في ختام التأمل الأول في تعدد الذبائح               |

| 77  | <ul> <li>التأمل الثاني في سبب تعدد أنواع الذبائح</li> </ul>          |
|-----|----------------------------------------------------------------------|
| 77  | أولاً : ذبيحة الخطية                                                 |
| ٧٣  | ثانياً: ذبيحة الإثم                                                  |
| ٧٦  | • التأمل الثالث: اكتشاف صلة المعمودية بالتناول من ذبائح العهد القديم |
| ۸۰  | الفصل الثالث: هيكل في أورشليم                                        |
|     | ، من خيمة إلى هيكل<br>من خيمة إلى هيكل                               |
| ۸٠  |                                                                      |
| ۸۱  | أجزاء الهيكل ذات مدلولات روحية                                       |
| ۸١  | ١ _ أعمدة                                                            |
| ۸Y  | ۲ _ تیجان                                                            |
| AY  | ٣ _ حجارة منحوتة                                                     |
| ۸۳  | ٤ _ حجارة أساس                                                       |
| ۸۳  | ہ _ حجارۃ أسوار وأبواب                                               |
| ٨٤  | ٦ حجارة مذبح                                                         |
| ٨٤  | ٧ _ صفائح من الذهب                                                   |
| ٨٤  | ٨ _ الحجاب الفاصل                                                    |
| ٨٥  | انقضوا هذا الهيكل                                                    |
| 11  | بين الخيمة والهيكل                                                   |
| 90  | الباب الثاني: السماويات عينها                                        |
| 17  | الفصل الأول: هيكل جديد                                               |
| 17  | ١ _ هيكل الجسد المقدس                                                |
| 1.0 | ٢ ـــ اليهود فقدوا وطنهم الأرضي وانتزع منهم لقب الشعب المختار        |
|     | _ 1 _                                                                |
|     |                                                                      |

| ۱ • ۸ | ٣ _ عودة المطلقة                                       |
|-------|--------------------------------------------------------|
| ,     |                                                        |
| 118   | الفصل الثاني: أعضاء في هيكل جسده                       |
| 118   | تمهيد                                                  |
| 117   | ١ ــ كيف يتحد المؤمن بجسد المسيح                       |
| 171   | ٢ _ الثبوت المتبادل                                    |
| 177   | ٣ _ كيف تتكون الكنيسة من جسد المسيح                    |
| 121   | ٤ _ استعلان عمل جسم الكنيسة السري في الزمان الحاضر     |
| 144   | ه _ امتداد جسم الكنيسة (الكنيسة تشمل الماضي والمستقبل) |
| 147   | ٦ وحدة جسم الكنيسة                                     |
| 1 2 1 | الباب الثالث: شخصية الكنيسة                            |
| 124   | تمهيد: فكرة مبدئية _ شخصية الكنيسة وجامعيتها الوحيدة   |
| 101   | شخصية الكنيسة فوق الزمان                               |
| 101   | ١ ــ ما ضٍ حي                                          |
| 301   | ٢ _ حاضر خالد                                          |
| 104   | ٣ مستقبل معاند                                         |
| 101   | شخصية الكنيسة فوق الآلام                               |
| 177   | شخصية الكنيسة فوق التحزبات                             |
| 141   | شخصية الكنيسة فوق الألقاب                              |
| 174   | ١ _ لقب المعلم                                         |
| 110   | ٢ لقب أب                                               |
| 110   | شخصية الكنيسة فوق الزلل (عصمة الكنيسة)                 |

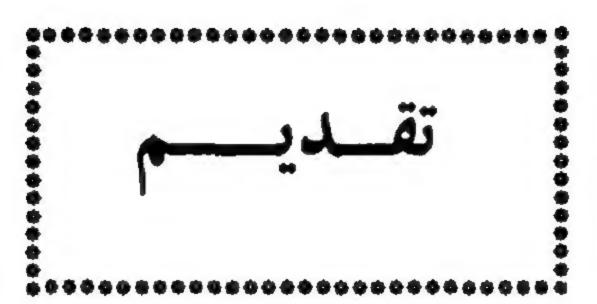

•

#### تقديسم

#### عودة على ذي بدء:

عرضنا في مقدمة كتاب «حياة الصلاة الأرثوذكسية» (ه) ما تعانيه الكنيسة في الحياضر من شُخِّ وجفاف في الحياة الروحية ، وحاجة الكنيسة إلى جيل يتذوق جوهر الأرثوذكسية من نسك وعبادة وتصوف. ونظن أن الكتاب قد ألتى شعاعاً على الدروب العتيقة التي مرت فيها أقدام القديسين ، وأزاح ما تراكم على هذه الدروب من إهمال وجهل ونسيان خلَّفته ثلاثة عشر قرناً من الزمان.

ونكاد نطمئن أن هناك أقداماً بدأت تسير على ذات الدروب...

. .

#### في الموضوع:

أما هذا الكتاب، «الكنيسة الحالدة» فقد ألزمتنا الضرورة بكتابته؛ لأنه لا غنى للسائرين في دروب الخلاص عن التعرف على كنيستهم كمصدر للنورلازم للطريق.

ولكن الداعي الأول لكتابة هذا الكتاب بلا مراء، هو هول ما نحسه مما يعانيه المؤمنون في هذا العصر من تقاعس فكري أصاب الكنيسة، إذ عفت عقول قادتها عن الدراسات العميقة في الكتاب المقدس، فانقطع بالتبعية سيل الروح القدس من الإنتاج الفكري، سواء الوعظي أو الكتابي؛ وانكشت المفهومات اللاهوتية في

<sup>(</sup>ه) الطبعة الخامسة تحت الطبع الآن.

إطار ضيق من المحفوظات العقلية دون أن تجد لها مجالاً في السلوك؛ وتجنب الوعاظ بل والمدرسيون أيضاً الحديث عن اللاهوت، وإن طرقوه ففي حذر ورعدة، والتزموا الكلمات المحفوظة التي جفت مدلولاتها في عقول السامعين بسبب عدم انسجامها مع الواقع الشعوري في حياة الإنسان؛ حتى باتت الكنيسة في عوز لاهوتى؛ وتضار بت الحالم وفلت زمامها، وانحصرت الكرازة في دوائر ضيقة لا تتماس مع بعضها بل التعاليم وفلت زمامها، وانحصرت الكرازة في دوائر ضيقة لا تتماس مع بعضها بل نتجه نحو غايات ليست من روح الكنيسة وأبعد ما تكون عن الخلاص؛ لذلك لا نتجه نحو غايات ليست من روح الكنيسة وأبعد ما تكون عن الخلاص؛ لذلك لا نراها مثمرة لأنها لا تعمل لحساب المسيح.

. . .

نحن ندعو إلى نهضة فكرية ووعي لاهوتي يكون أساسه إعادة اكتشاف حقوقنا في شخص المسيح، فنستقبل منه «النعمة والحق» (يو١ : ١٧)، ونتعرف على خلاصنا المجاني في شركة لاهوته، فتستعيد الكنيسة حياتها الإلهية حسب منهجها الأرثوذكسي الأول؛ وينجمع شمل المؤمنين في وحدة الفكر والإيمان والصلاة.

وليعلم القارىء أن أمراض هذا الجيل سواء كانت إجتماعية أو نفسية أو إقتصادية أو حتى الجسمية منها فهي ناشئة جميعاً عن اختلال في العلائق التي تربط الإنسان بالله. وهذه لن يتم علاجها إلا عن طريق روح الإنسان، وروح الإنسان لا تعالَج إلا بجرعات لا هوتية حية.

وكتابنا هذا على مستوى لاهوتى حي، سهل في معناه وفي أسلوبه، لأن اللاهوت في عُرفنا أسهل وأقرب إلى وجدان الإنسان من أي علم آخر طالما كان من واقع الإحساس والخبرة والسلوك، لا من واقع المنطق والقياس والبرهان الجدلي.

#### تمهيد:

ونعن هنا في المقدمة نبدأ بتصحيح أوضاع ومسميات أخذت مجراها الخاطىء عبر السنين نود لوينتبه لها ذهن القارىء جيداً حتى يتهيأ لفهم هذا الكتاب: في هي الكنيسة؟

هـ ل الكنيسة هي اجتماع المؤمنين في مكان ما زماناً ما، كما يقول المدرسيون، وكفي؟

لا؛ فالكنيسة شخصية حية جامعة ، قوامها جسد المسيح السري وأعضاؤها هم المؤمنون بالروح والحق. وهي تنمو باستمرار نحو غاية مرسومة لها قبل الدهور ، وتتحرك بلا توقف ولا نكوص ؛ ماضيها حي ومستقبلها حاضر دائماً ؛ فالزمن يتحول فيها إلى حكمة ، والألم إلى شهادة والضيق إلى إيمان ... الآلام في الكنيسة ليست غريبة عن طبيعتها ولا هي تعتبر كعمل ثانوي لها ، لأن المسيح لم يوضع عليه الألم كعمل إضافي بل كان الألم غاية التجسد!! والكنيسة هي جسد المسيح .

والمؤمنون المتحدون في جسمها يظلون أحياءً فيها لا يفصلهم الموت عنها لأن جسمها هو المسيح، فالذين عاشوا في الدهور السالفة، فيها إلى الآن يعيشون، ومعنا يعملون، في وحدة الأسرار، وفي وحدة الصلاة والشفاعة المتبادلة!!

والذين هم فيها الآن لا يُحسبون أنهم فيها أو أنهم منها إلا إذا كان فيهم روح الكنيسة ، روح الكنيسة هو شركة مع المسيح وشركة مع الفقير.

شركة المسيح إيمان حي مستعد للشهادة حتى سفك الدم، وشركة الفقير لقمة مقتسمة.

# ثم ماذا في الكنيسة؟

أهمي مجرد أعياد وقداسات وقناديل وتذكارات و بخور وتسبيحات، كما يراها

#### الطقسيون، وكني؟

لا؛ فالكنيسة تقدم شركة حية في الأسرار الإلهية؛ ليست هي ممارسات شكلية أو فرائض تأتى بشمارها من تكرارها، بل هي دخول إلى الله الحي، هي سكب النفس أمام المذبح وانطراح كلي تحت رجلي الله باتضاع شديد وانكسار.

الكاهن يقدم نفسه ذبيحة بالصلاة، ويمهد بحياته وقدوته أن يقدم الشعب كله ذبائح نفوسهم لله طاهرة من عيب الأنانية ومحبة المال والعالم.

القراءة في الكنيسة توسل، التسبيح تضرع، البخور صلاة بلا عيب، القناديل تشفع وإيمان، النقداسات اقتراب إلى عرش الله ودخول في منطقة النار الإلهية، وشركة في القدس.

الأعياد ذكرى دموع وذكرى دماء، هي دعوة للبذل، هي قدوة للحب، هي شركة في جهاد واحد.

الكنيسة تمهد بالطقس طريقاً روحياً سرياً يسلكه المؤمنون؛ وبالكرازة وخدمة الكلمة تنير ذهنهم فيتجددوا كل يوم وكل مرة بالمعرفة؛ يتغيرون عن شكلهم بتجديد أذهانهم ليبلغوا بواسطة المعرفة إلى حياة أبدية هي غاية كل طقس وكل عبادة «هذه هي الحياة الأبدية: أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك و يسوع المسيح الذي أرسلته.» (يو١٧٧)

# وما هي أرثوذ كسية الكنيسة؟

هل هي منطوق نظر يات لاهوتية وقوانين لعقيدة صعبة ليس للعامة أن يخوضوها، كما ينظر إليها العقائديون؟

لا؛ الأرثـوذكـسية هي حياة روحية صحيحة، هي شركة مع الآب والإبن على

مستوى إيماني حي.

أرثوذكسية الكنيسة ليست هي منطوق نظريات لاهوتية؛ ولكنها تطبيق عملي لمبادىء لاهوتية سليمة.

ليست الأرثوذكسية قوانين لعقيدة صعبة لا يجوز للعامة أن يخوضوا فيها ؛ ولكن الكنيسة الأرثوذكسية هي العامة أنفسهم حينا يعقلون اللاهوت و ينطقون العقيدة ويحيون الإيمان.

الأرثوذكسية مجرد كلمة تعني الإستقامة أو الصحة في معنى الشيء أو مفهومه، هي تطلق على نظريات العلم وفي الطبيعة والكيمياء وفي أي شيء يمكن أن يكون صحيحاً.

أما الكنيسة الأرثوذكسية فهي المؤمنون حينا يعيشون حياة كنسية صحيحة ، هي جسد الرب كما عرفناه تماماً وحسب الحق. لا يمكن أن توجد كنيسة أرثوذكسية إلا إذا وُجد مؤمنون عارفون بالحق الإلمي تماماً ، يؤمنون بالتجسد إيماناً صحيحاً و يشتركون في هذا الجسد إشتراكاً فعلياً ، ثم يعيشون بالحق والإيمان وفاعلية الشركة في جسد الرب .

العقيدة والإيمان لا ينشئان كنيسة.

ولا الذين يعتقدون صحيحاً و يؤمنون صحيحاً يبنون الكنيسة . الكنيسة مؤمنون يعيشون باعتقاد صحيح . الأرثوذكسية الكنسية: عقيدة ، صحيحة ، حية ، في مؤمنين!!

# وما هي حدود الكنيسة الأرثوذ كسية؟

هل الكنيسة الأرثوذكسية وقف على جماعة خاصة وشعب مختار دون الجماعات

#### ودون الشعوب، كما يراها المتزمتون؟

لا؛ الكنيسة الأرثوذكسة روح الله في هيكل الإنسانية، فهي عامة وجامعة، صالحة ومستعدة لقبول أشتات الإنسان الذي عذبته الإنجاهات السلبية في أنحاء كل العالم. هي خميرة أصيلة حرة كريمة، تحملها رياح النعمة بسهولة بواسطة المؤمنين لتبذرها في كل مكان على وجه كل الأرض!! هي صوت صارخ يدوي في كل براري العالم المقفرة روحياً، ينادي بملكوت الحق والمحبة والحرية والسلام.

فكما المسيح للعالم كله وهو نوره ، وكما الإنجيل للعالم كله وهو مصباحه ، كذلك الكنيسة الأرثوذكسية يجب أن تكون كذلك بلا تحفظ ولا احتياط!! فالحق الذي فيها هو المسيح ، والحق إذا خُشي على ضياعه ليس هو من المسيح!! والنور الذي فيها هو الإنجيل ، والنور إذا خُشي عليه من الظلمة ليس هو من الإنجيل!!

الكنيسة الأرثوذكسية لها روح النبوة، هي محفوظة ليوم الشهادة، وحينها تعي نفسها سوف تنطلق لتبشر العالم كله بالحب والبذل والإخاء، في وضوح الحق و برهان الروح والقوة.

الكنيسة الأرثوذكسية: هي استعلان حقيقي لملكوت الله جزئياً، هي صورة له في مرآة، تتضح لمن يتفهمها بلا تحيز، وستزداد كل يوم وضوحاً بواسطة الخدمة.

# ثم ماذا عن وطنية الكنيسة الأرثوذ كسية؟

هل الكنيسة لا تسمح أتجاهاتها الروحية وعقائدها أن تهييء من أولادها مواطنين أقوياء يحاربون عن الدولة ويحملون عبء الرسالة السياسية والإضطلاع بشئون الوطن كها يقول المتخلفون؟

يخطىء من يقول بهذا القول...

فالكنيسة مصدر الهبات الفكرية العليا والمبادىء والمُثُل الروحية ، بل والأخلاق والفضيلة والفن السليم ... وهل يمكن أن تتكون شخصية المواطن تكويناً روحياً وأخلاقياً سليماً إلا في الكنيسة ؟

والكنيسة وإن كانت ليست مؤسسة سياسية ولا يمكن أن تكون حزباً ، ولا تؤازر المتحزبين لأي إتجاه دنيوي لأنها لله تعيش وليس للعالم ، إلا أنها تهييء أولادها لمواجهة الدنيا ، فهي أول ما تبني تبني الفرد ، تبنيه على عدم الإثرة أو الأنانية ؛ فتلقنه الفداء وتعرفه المجبة المضحية ، وتهبه قوة للبذل ، وتسلمه تراثاً كرياً زاخراً بأمثلة حية من آباء ماتوا في سبيل الإيمان والشرف والفضيلة والحق! وهل يمكن أن تقوم شخصية المواطن بغير هذه الأخلاق؟

يخطىء من يظن أن الكنيسة تنكر على أولادها أن ينخرطوا في الحرب أو يحملوا همَّ الوطن.

فالكنيسة تأمرك فقط أن تتهاون بحياتك أنت وتستهين بمالك أنت وتحب عدوك أنت. وكب عدوك أنت. ولكنها ما تأمرك قط أن تتهاون بحياة قريبك أو بماله أو أن تحب عدوه وتتهادن معه؛ بل فداءً تنفتدي قريبك بروحك ودمائك، ووطنك هو قريبك لأنه يحمي حياتك ويحمى كنيستك!!

الكنيسة تقول لك أعطِ ما لقيصر لقيصر (راجع متى٢١:٢١)؛ فإذا أعطتك لقيصر فقد أدت رسالتها كاملة تجاه الوطن!!

الكنيسة تقول لك أنْ «ليس سلطان إلا من الله والسلاطين الكائنة هي مرتبّة من الله» (رو١: ١١)؛ حتى تـطـمئن أنت أنك حينا تخضع لقيصر فأنت خاضع لله وتكون أخليت أنت مسئوليتك تجاه الضمير!!

الكنيسة تأمرك أن تخضع للسلطان خضوعك لله.

«لتخضع كل نفس للسلاطين الفائقة... من يقاوم السلطان يقاوم ترتيب الله، والمقاومون سيأخذون لأنفسهم دينونة. » (رو١: ١ و٢)

فالكنيسة إذ تنظر إلى السلطان بمنظار إلمي؛ فلا ترى في قيصر قوة مستقلة عن الله ولا ترى في الحضوع له أي تعارض مع اتجاهات المسيح!!

الكنيسة ليست منفصلة عن الوطن، هي حقاً ليست من كيان هذا العالم ولكنها في العالم تعيش.

فالكنيسة خاضعة للسلطان لأنها خاضعة للزمان، مع أنها في الواقع لا تخضع إلا لله!!

الله هو كل شيء للكنيسة، والكنيسة لا ترى شيئاً ما منفصلاً عن الله ؛ فالزمان والسلطان هما لها عمل الله!!

خطأ أن تنعزل الكنيسة وتفصل مصالحها عن مصالح الدولة ... هو استبداد روحي أن تنتقص الكنيسة أي حق من حقوق الدولة ؛ أو تُعلَم تعليماً لا يتمشى مع مصالحها فيا يتعلق بالحرب والدفاع ؛ أو تنتحل لنفسها عملاً يكون من واجبات الدولة .

كذلك هو واجب على الدولة أن تثق بالكنيسة لتهييء أمامها فرصة لتنشئة المواطن الصالح؛ ولا تدعها في عوز حتى لا ترتبك فتقوم بأعمال تكون من صميم أعمال الدولة.

هذا ما عرضنا له بعض الشيء في كتاب «الكنيسة الخالدة». وقد تتبعنا في الجزء الأول الذي بين يدي القارىء الكنيسة في أصولها الأولى منذ أن كانت خيمة

اجتماع.

ونأمل أن نتابع طباعة الأجزاء الثلاثة الباقية التي نتكلم فيها عن الإيمان والخلاص والكرازة إن يشاء الله ذلك.

و يرجو الكاتب أن يتأنى القارىء في قراءته و يدقق في تفهّم العبارات.

القمص متى المسكين

صحراء العامرية في يونيو ١٩٥٩



# الباب الأول شبه السماويات

كما تكن صفات الشجرة بكل دقائق تركيبها في البذرة الصفيرة التي تنبت منها ، كذلك كانت صفات الكنيسة بكل دقائق الإيمان والخلاص والكرازة تكن في طقوس وذبائح العهد القديم .

......

# تمهيد بولس البنّاء الحكيم

...

إن سر وحدة السيد المسيح بالكنيسة ، أي اتحاده بالمؤمنين ، موضوع خطير للغاية ، قدم له العهد القديم بطرق منوعة ، بعضها استغرق أسفاراً كاملة و بعضها اختل طقوساً وفروضاً دقيقة ظلت تمارس بلا ملل إلى أن تمت بحروفها .

ونرى السيد يتكلم عن هذه الوحدة، أي اتحاده بالذين يؤمنون به، كعمل أساسي جاء خصيصاً ليكمله. وهي إن تعمقناها بالروح، وجدناها بداية الإيمان ونهاية الحلاص.

وكان بولس الرسول أول من كشف دقائق هذا السر العجيب بمقتضى إعلانات خاصة أعلنها له السيد مباشرة: «وأعرفكم أيها الإخوة الإنجيل الذي بشرت به أنه ليس بحسب إنسان، لأني لم أقبله من عند إنسان ولا عُلمته، بل بإعلان يسوع المسيح» (١)، وقد اتضح لنا فعلاً درايته المتازة بهذا السر... إسمعه يقول: «مع المسيح صلبت»، «متنا معه»، «دُفتًا معه»، «نتألم معه»، «أقامنا معه»، «أجلسنا معه في السمو يات»، «نتمجد معه.» (١)

<sup>(</sup>۱) غل ۱:۱۱ و ۱۲ . (۲) غل ۲:۰۲، ۲ تی ۲:۱۱، رو۲:۱، رو۸:۷۱، أف ۲:۲، رو۸:۷۱.

أما لماذا اختص السيد الرب هذا الرسول بالذات، فلا يخنى على القارىء، لأنه صرح بالسبب في موضع آخر متكلماً عن تقدمه في فهم الديانة اليهودية وحفظ الناموس على جميع أترابه، ثم عن تمسكه بدقائق الطقس القديم: «مدققاً في الناموس» (٣). ولم تكن معرفته وتدقيقه على غير حكمة لأنه يقول إنه تأدب بها متعلماً تحت رجلي حكيم إسرائيل وفيلسوف اليهود «غمالائيل.»

وفوق ذلك كله كان له منطق التعليم السليم الذي يبني السامع، إذ يصف نفسه «كبناء حكيم. » (٤)

إذن، نستطيع أن نقول كلمتنا الآن: إنه كان ينهل على الدوام من العهد القديم، و يتقصى منه عن المعاني الجديدة التي أكملها الرب فتزداد وضوحاً و يزداد هو رسوخاً؛ وفي هذا الباب محاولة مثل هذه نطرقها بروح ذلك الرسول أو بالحري بالروح الذي أنار ذهن هذا الرسول، فنخرج بأضواء جديدة نلقيها على معنى الوحدة السرية التي تمت بين المؤمنين والمسيح، لنعرف حقوقنا بالنسبة لإيماننا وخلاصنا، وننظر فيا فرطنا فيه من جهة هذه الوحدة أي الكنيسة.

#### بولس خادم العهدين:

استرعت نظر بولس الرسول عظمة هذا الأساس الذي وُضع في القديم ، لأنه كان فريسياً مدققاً ومتقدماً في معرفة الناموس، أو كما يصف نفسه كان بناءً حكيماً عارفاً بوضع الأساسات في بناء الله (")؛ لذلك أنتمنه الله وعرفه بسر الحقائق المكنونة منذ الدهور؛ فغاص في أعماق هذا الأساس القديم وقاس مع

<sup>(</sup>٣) راجع غل ١٤:١١ ــ ١٤، أع ٢٢:٣. (٤) ١ كو٣:١٠.

<sup>(</sup>۵) ۱ کو۲: ۱۰.

القديسين العرض والطول والعمق والعلو(١)، وكتب رسائله كاشفاً فيها، بقدر ما تسمح الظروف، عن العلائق الوثيقة التي تربط كنيسة الحاضر بالعهد الأول علاقة البناء بالأساس وعن قيمة هذا الأساس الذي وُضع، وعن قدرته الفريدة لحمل هيكل البشرية كله، كأساس سبق أن وُضع تصميمه بإحكام في الأزمنة القديمة ليحمل مواصفات بناء الخلاص الكامل في كنيسة الحاضر في شخص يسوع المسيح مع كل ما أكمله الرب في الأردن والصليب والقبر والساء، متيقناً أنه أساس واحد وأن «لا يستطيع أحد أن يضع أساساً آخر غير الذي وُضع الذي هو يسوع المسيح». (٧)

#### شهادة ذات قيمة:

وقد أمّن بطرس رسول الختان (أي اليهود) على كل ما قاله بولس الرسول صاحب إنجيل الغرلة (أي الأمم)، موضحاً أن ما وُضع في القديم، وُضع كأساس لننبني نحن عليه «نائلين غاية إيمانكم خلاص النفوس، الخلاص الذي فتش وبحث عنه أنبياء. الذين تنبأوا عن النعمة التي لأجلكم. الذين أعلن لهم أنهم ليس لأنفسهم بل لنا كانوا يخدمون بهذه الأمور التي أخبرتم بها أنتم الآن بواسطة الذين بشروكم في الروح القدس المرسل من الساء، التي تشتهي الملائكة أن تطلع عليها.» (^)

#### اجتماع خطير ورسالة من وراء الأزمنة:

وشهادة بطرس لبولس عظيمة: (أولاً): لأنه كان رسول الختان المؤتمن على

<sup>(</sup>۲) أف۳:۱۸. (۷) ا كو۳:۱۱.

<sup>(</sup>۸) ابط ۱:۱-۱۲.

تراث اليهود، و(ثانياً): لأنه عاين المسيح الذي هو الأساس نفسه «و باني الكل» (أ) و(ثالثاً): لأنه حضر الإجتماع الخطير الذي تم على الجبل المقدس جبل التجلي ... الذي حضر فيه موسى وإيليا من وراء الأزمنة، وهما المعتبران البنائين الأولين للأساس، وسمع حديثاً داربينها و بين السيد المسيح عن اكتمال زمان السر لإستعلان حقائق الظلال الأولى وتكيل رموزها بالخروج العتيد أن يكله يسوع المسيح خارج أورشليم للبدء في بناء الخلاص العام. (١٠)

وهكذا تسلّم بطرس مع يعقوب و يوحنا (١١)، المعتبرون أعمدةً في الهيكل الجديد، صورة الرسوم الأولى لبناء خلاص البشرية من يد منفذيه الأوائل موسى وإيليا اللذين اؤتمنا قديماً على إرساء حجر الأساس الخالد بالطقس والنبوة، فكان هو حجر الزاوية نفسه الذي قام عليه البناء كله. وكأنما كان مُعيّناً في المقاصد الأزلية ترتيب هذه المقابلة الخطيرة ليتسلم بُناة الخلاص مواصفات الأساس الأول من يد واضعيه.

#### تصريح للبناء:

لذلك لما علم الرسل الثلاثة بانكشاف السر لزميلهم في الرسالة وشريكهم في الفيقة شاول المدعو أيضاً بولس، وتيقنوا من درايته بسر المسيح (١٢) كما لهم أيضاً، لم يترددوا لحظة في إعطائه يمين الشركة (١٣) كبناء حكيم (١٤) ليبني على هذا الأساس عينه ذهباً فضة حجارة كريمة، لتكميل صرح الخلاص العام للأمم، بناء الله الذي هو أنتم. (١٥)

<sup>(</sup>٩) عب٣:٤.

<sup>(</sup>۱۱) لو۱:۸۲. (۱۲) أف۳:۹، رو۱:۵۳.

<sup>(</sup>۱۳) غل ۲:۲. (۱۳) اکو۳:۱۰.

<sup>(</sup>۱۵) ۱ کو۳: ۹.

# الفصل الأول خيمة في برِّ يــة

«من جلود تُخَسِ وشَعْر مِعْزَى» (خره ٢: ٤ وه)

44 2 44

إن الأساس الذي أرساه الله في العهد القديم ليحمل بناء الخلاص الشامخ، حفره وعمقه جداً، ودعمه بطرق منوعة حكيمة، ليتحمل خلاصاً عظيماً بهذا المقدار، مدعواً إليه كل إنسان وشعب وأمة تحت الساء.

9

# ١ ــخيمة في البرية: أو ملامح الكنيسة الأولى

من كان يصدق أن هذه الحيمة البسيطة المسقفة بجلود تخس وشعر معزى وغنم، المقامة على عصسي وأوتدة، المحمولة على الظهور والأكتاف، تحوي في ظاهرها وفي باطنها سر الكنيسة وخلاص العالم كله؟

ولكن لنتقدم إليها بخشوع وإجلال، فلم تكن هذه الخيمة من تصميم إنسان بل كانت حسب المثال الذي أظهره الله لموسى على الجبل بعدما صام أربعين نهاراً وأربعين ليلة دون طعام أو شراب: «أنظر أن تصنع كل شيء حسب المثال الذي

أظهر لك في الجبل» . (١٦)

إذن، فلم تكن الخيمة إلا صورة مادية صغيرة مجسمة لحقيقة روحية عظيمة غير محسمة! عتيدة أن تُستعلن روحياً حينا يحين الزمان الذي يرتقي فيه الإنسان من المصورة إلى الحقيقة، ومن المادة إلى الروح، ومن الطفولة الساذجة إلى الرجولة الحكيمة، ومن الحدود العقلية إلى الرحب المطلق في الله.

نظر إليها بولس بعين الإستعلان فرآها «شبه السمويات وظلُّها كما أوحي إلى موسى وهو مزمع أن يصنع المسكن». (١٧)

والسمويات في اعتبار الإنجيل هي الأمور المتعلقة بالإنسان الروحي وصلة الإنسان بالله وظلاً الإنسان بالله وظلاً النه وظلاً التي تربط الإنسان بالله وظلاً لحقيقة هذه الصلة التي ستستعلن يوماً فتصير نوراً لا ظلاً ، فيعرف كل إنسان مكانه من الله ومكان الله فيه .

كانت من خارجها لا منظر لها يمكن أن نشتهيه ، فخارجها جلود تخس وجلود كباش . (١٨) أما من داخلها فكانت مزينة بأنواع كثيرة ، بزّ أي حرير أسمانجوني (أزرق) ، وكتان نتي أبيض ، وذهب مع فضة ، وأخشاب عطرة ، و بخور زكي ، وخبز إلهي (١١) ، ومنارة ... أشياء نلتزم حدود التفسير فيها ما التزمه بولس الرسول «أشياء ليس لنا أن نتكلم عنها بالتفصيل » . (٢٠)

<sup>(</sup>١٦) خره ۲: ٤٠ عب ٨: ٥.

<sup>(</sup>۱۸) خر۱۳۳ : ۱۱. (۱۸) خره ۱۹.

<sup>(</sup>۲۱) عب ۹: ٥.

<sup>(</sup>۱۷) عب۸: ٥.

ولكن كل ما فيها بل واسمها كان يشير إشارة صريحة إلى حقيقتها: «خيمة الإجتماع» أي اجتماع الله مع شعبه «حيث أجتمع بكم لأكلمكم هناك. وأجتمع هناك ببني إسرائيل فيُقدَّس بمجدي، وأقدَّس خيمة الإجتماع. والمذبح. وهارون و بنوه أقدسهم لكي يكهنوا لي. وأسكن في وسط بني إسرائيل وأكون لهم إلهاً». (٢١)

وهذا هو أول معنى للكنيسة ، فالكنيسة ليست إجتماع مؤمنين بل إجتماع الله بالمؤمنين كما أنه ليس إجتماعاً وحسب ، بل وجود في الحضرة الإلهية لسماع كلام ونوال معرفة للحياة .

ونحن لـوفـحـصـنـا كـل الـطـقوس التي فُرض على الكهنة والشعب ممارستها في الحيمة نجد أن جميعها تهدف نحو غاية واحدة هي حضور الله وسط شعبه!



<sup>(</sup>۲۱) خر۲:۲۹ ــ ۲۹.

# ٢ \_ حضور الله في الحيمة

#### حالة ما قبل الكنيسة:

ليس من الهين أن يحل الله وسط شعب، وخاصة إذا كان لا يعرفه. ونحن لو نظرنا إلى العالم آنئذ لوجدنا أن الإنسان عموماً قد أفسدته الخطية، فصارت جزءاً من كيانه، وناموساً متسلطاً على أعضائه، فصارت أعضاؤه آلات إثم وخطية ونجاسة. وهيجت الخطية غرائزه الحيوانية فصار جسده متسلطاً على تفكيره وسلوكه، واشتعلت شهوته للفساد؛ والنتيجة أن اظلم فكره وانصد قلبه عن تقبل الحق المعلن في الخليقة، وهبط تفكيره وانحط إلى الدرجة التي فيها خضع وعبد الحشرات والزحافات والبهائم.

### ولم تكن هذه حالة إسرائيل فقط بل هكذا كان الإنسان!!

ولكي يرفع الله الإنسان من هذه الحالة البائسة ويحرره من سلطان الخطية ومن ظلمة الجهل، كان لابد أن يبدأ بوحدة متجانسة، فيكون شعباً يجمعه تحت قيود خاصة، و يعزله عن باقي الشعوب، ثم يتعهده بالتعليم شيئاً فشيئاً إلى أن يبلغ به إلى المستوى البشري الكامل الذي يمكن أن يخرج منه رسل للعالم كله.

# تبنّى الله لشعب خاص:

هذا ما عمله الرب بطول أناة ، أخرج إبراهيم من أرضه وعشيرته إلى فلسطين و بارك نسله ثم نقلهم إلى مصر ، وعاشوا هناك كوحدة مستقلة ، ولكنهم اكتسبوا شيئاً من حضارة الفراعنة فأخذوا معرفة في جميع فروع الحياة ، من زراعة ونسيج وصباغة ونحت و بناء وسباكة ونجارة وتصوير وطب وفلك وحكمة ولاهوت ؛ ثم

عزلهم في البرية بعيداً عن كل المؤثرات؛ وبدأ في تصفيتهم وتأديبهم؛ وأمات كل الجيل الذي خرج من مصر، حوالي ستمائة ألف (٢٢) إلا إثنان فقط احتفظ بها كشهادة: كالب بن يَفُنَّة و يشوع بن نون. ولكن بقية نسلهم أدخلهم كنعان بعد ما أكمل تهذيبهم كشعب مستقل له إيمانه وطقوسه وعوائده وتقاليده وأسماؤه!!

وهكذا أكمل الرب الخطوات التمهيدية الأولى لتكوين شعب خاص، رباه كها يربي الأب طفلاً عزيزاً له. وهل يفترق تكوين شعب بدائي وتربيته وتثقيفه عن تربية نفس بشرية أو طفل؟

ولوتتبعنا الطريق المتدرج الذي استخدمه الرب في تربية وتعليم شعب إسرائيل، لواجهنا منهجاً أصيلاً في التربية في كافة نواحيها الثقافية: جسدية، وعقلية، وروحية، ينسجم انسجاماً بليغاً مع حاجات النفس البشرية (٢٣)، ولا كتشفنا الأساس الذي تقوم عليه الكنيسة.

هكذا كانت تربية شعب إسرائيل وإعداده لقبول الإيمان الحقيقي بالله، ومعرفة الأصول الأولى للمخلاص والفداء وتذوق مبادىء الحرية الأولى، بمثابة حقل نموذجي للإيمان والحق والحرية، أخذت بذاره المختارة المنتقاة وألقيت في تربة العالم الواسع، فنمت وصارت طعاماً للإنسان.

الله لم يتحير لإسرائيل:

فالله لم يكن متحيزاً لإسرائيل حينها اختاره، ولا متجنياً على بقية الشعوب حينها أهمـلـها زمناً؛ فالعالم كله كان مختاراً في إسرائيل. والشعوب جميعاً كانت ممثّلة فيه.

<sup>(</sup>۲۲) خر۲:۱۲، ۲۲:۲۸ عد۱:۶۱ ۲۲.۲۲ خر۲)

<sup>(</sup>٢٣) هذا ما سنقدمه في الجنوء الرابع ــ الكرازة ــ وما يتعلق بها من أصول في التربية المسيحية.

فإسرائيل كان إنسان البشرية الذي أعدّ من أجلها ليكون خميرة لها!

#### الإعداد للحضور الإلمي:

نقرأ في أسفار الخروج واللاويين والعدد، وصايا وفرائض وطقوساً دقيقة وكثيرة، فُرض على موسى وهرون وأبنائه واللاويين وبقية الشعب القيام بها لحضور الله في الخيمة، يمكن تلخيصها في ثلاث كلمات:

١ \_ التطهيربالماء.

٢ ــ التكريس بدهن المسحة.

٣ \_ التقديس بالدم.

هذه العناصر الثلاثة كانت هامة ولازمة منذ أول يوم وُهب فيه للإنسان أن يوجد كشعب أو جماعة في حضرة الله القدير، ولا تزال هي هي كما كانت منذ ذلك اليوم إلى الآن العناصر التي يتم للإنسان بها التطهير والتكريس والتقديس.

وكان يلزم أن يكون في الخيسة حجاب ووسيط، فالحجاب يحجب قدس الأقداس حيث التابوت الذي من على غطائه يتكلم الله مع الوسيط إن كان موسى أو رئيس الكهنة، الذي يجب أن يكون قد أجرى التطهير والتكريس والتقديس أولاً، وأن يكون في يده دم كجواز مروربين الشعب والله داخل الحجاب.

وهكذا ولازال، طالما توجد خطية، فلابد من الماء والزيت والدم والحجاب والوسيط.

#### المقابلة الأولى:

كان يوم تنصيب الخيمة في البرية؛ بوضعها البدائي المتنقل على الرمال وجلودها الخشنة، تعبيراً واقعياً عن اقتناء الله لأول كنيسة للإنسان، كنيسة البرية الخشنة، شعب إسرائيل الصلب الرقبة، الذي يمثل كل شعب، بل كل نفس، يوم

أن يلاقيها الله أول مرة وهي تائهة شريدة في برية العالم منجَّسة في خطاياها.

#### قصة خطوبة عجيبة:

هناك في سفر حزقيال يصف الله هذه المقابلة بالذات، و يقص بالتشبيه والرمز قصة الكنيسة الأولى أو النفس المهانة المرذولة، والشعب المضطهد الهارب من نير العبودية ومن سلطانها القاسي، كيف وجده وكيف حنّت أحشاؤه عليه وكيف خطه لنفسه:

- «أما ميلادكِ يومُ وُلدتِ فلم تُقطع سُرِّتك ولم تُغسلي بالماء للتنظف، ولم تُملَّحي تمليحاً ولم تُعمَّطي تقميطاً. لم يشفق عليك عين لتصنع لكِ واحدة من هذه لترق لكِ. بل طُرحتِ على وجه الحقل بكراهة نفسك يوم وُلدتِ. فررت بكِ ورأيتكِ مدوسةً بدمكِ فقلتُ لك بدمكِ عيشي. قلت لك بدمك عيشي. جعلتك ربوة... فرربوتِ وكبرتِ و بلغت زينة الأزيان. نهد ثدياك ونبت شعركِ وقد كنتِ عريانة وعارية. فررت بكِ ورأيتكِ، وإذا زمنك زمن الحب. فبسطت ذيلي عليك وسترت عورتك وحلفت لك ودخلت معك في عهد، يقول الرب، فصرتِ لي، فحممتك عورتك وحلفت لك ودخلت معك في عهد، يقول الرب، فصرتِ لي، فحممتك بالماء وغسلت عنك دماءك ومسحتك بالزيت. وألبستك مطرزة ونعلتك بالتُخس وأزرتك بالكتان وكسوتك بزاً. وحليتك بالخلى فوضعت أسورة في يديك وطوقاً في عنقك. ووضعت خزامة في أنفك وأقراطاً في أذنيك وتاج جمال على رأسك.» (٢٤)

هذه هي قصة أول كنيسة: شعب إسرائيل الذي وُلد بلا وطن في برية (المعبَّر عنه بالأم)، و بلا بيت (المعبَّر عنه بالأب)، ولكن الرب لاقاه واختاره شعباً، وحل في وسطه وأعطاه عهداً، وضمه إليه فسُمِّي بإسمه: شعب الله المختار. غسله من نجاسات أعماله وشفاه من أمراضه وعلله، وألبسه معرفة (المعبَّر عنها

<sup>(</sup>۲٤) حز۱۱: ٤ ـ ۱۲ .

بالذهب (٢٠))، وحريراً الذي هو تبررات القديسين (٢٦)، وكتاناً الذي هو ثياب العفة والطهارة (٢٧)، و بسط ذيله عليه ليستر عورته، الذي يذكرنا بلباس الجلد الذي صنعه لآدم الذي يرمز إلى الناموس. وأئبسه تاجاً تعبيراً عن دخوله ضمن خاصة الملك.

وهكذا تتطابق أوصاف الخيمة، خيمة الإجتماع، من الخارج بجلودها الخشنة ومن الداخل بزيناتها، مع ما صنعه الرب مع شعب إسرائيل.



<sup>(</sup>۲۵) روس: ۱۸.

<sup>(</sup>۲۷) رۋه۱:۲.

#### ٣ \_ قصة كل كنيسة

ولم تكن خيمة الإجتماع التي في البرية أو قصة حزقيال قصة يقرأها شعب إسرائيل، بل حقيقة حية خالدة تعبّر عن قبول الله لأول كنيسة للإنسان، ولا زالت هي بعينها قصة كل كنيسة يلاقيها الله. ألم تكن هي قصة كنيسة كولوسي، وأفسس، وكورنشوس، وتسالونيكي، وروما، والإسكندرية؟ وكل كنيسة في العالم! يوم أن قابلها الله أول مرة، وهي في أدناس الخطية ورذائل العبادات الوثنية ورجاسات الأمم؟ فقبلها وغسلها بمعمودية التوبة للطهارة، ودهن المسحة للميلاد الجديد، ونضح عليها من دمه للتقديس، ثم اتخذها لنفسه عذراء عفيفة لا عيب فيها ولا دنس؟

وكان بولس رسول الأمم لا يكف عن أن يذكرهم بذلك بسلطان، لأنه هو الذي خطبهم واحدة فواحدة لسيده!... اسمعه يقول لكنيسة كولوسي:

\_ «أنتم الذين كنتم قبلاً أجنبين وأعداء في الفكر في الأعمال الشريرة، قد صالحكم الآن في جسم بشريته بالموت ليحضركم قديسين و بلا لوم ولا شكوى أمامه... عاملاً الصلح بدم صليبه. » (٢٨)

و يذكّر الرسول كنيسة أفسس: «أذكروا أنكم أنتم الأمم قبلاً في الجسد المدعوين غرلة... أنكم كنتم في ذلك الوقت بدون مسيح أجنبين عن رعوية إسرائيل وغرباء عن عهود الموعد، لا رجاء لكم و بلا إله في العالم، ولكن الآن في

<sup>(</sup>۲۸) کو ۲:۱۱و،۲.

# المسيح يسوع أنتم الذين كنتم قبلاً بعيدين صرتم قريبين بدم المسيح. » (٢٩)

إذن، لم تكن خيمة الإجتماع الخشنة من الخارج والجميلة المزينة بحكمة بأمثلة ورموز من الداخل، وحلول الله فيها مع الشعب، لم تكن إلا الصورة الأولى لكل كنيسة، والأصل الذي يحمل دقائق الصلات التي تربط الإنسان بالله.

#### المثال الذي وضعه موسى مثال متقن:

ولم يكن في طوق موسى أن ينصب مثالاً لحقيقة الكنيسة الخالدة التي رآها على الجبل، أعظم وأبدع مما عمل. لقد رسم الخطوط الأساسية التي تحدد معنى كنيسة، ومعنى حلول الله، ومعنى الخطية، ومعنى المصالحة، ومعنى الوسيط بالدم أي الفداء!! إنه صمم البذرة الروحية التي تحمل كل أوصاف وصفات ومميزات الكنيسة العامة الخالدة التي سوف تنبئق من بطن الزمن كشجرة حياة تحمل آلاف البذور المطابقة.

#### من هي هذه البنت:

ولكن من هي هذه البنت التي وُلدت في برية العالم بلا يد رحيمة تشفق، إلا نفسي أيضاً ونفسك، التي وُلدت وعاشت زماناً بعيداً عن الله، تعمل فيها الأهواء والشهوات مستعبدة تحت سيطرة الشيطان والخطية التي يصفها بولس الرسول في خجل الإعتراف: «وأنتم إذ كنتم أمواتاً بالذنوب والخطايا، التي سلكتم فيها قبلاً حسب دهر هذا العالم حسب رئيس سلطان الهواء، الروح الذي يعمل الآن في أبناء المعصية. الذين نحن أيضاً جميعاً تصرفنا قبلاً بينهم في شهوات جسدنا عاملين مشيئات الجسد والأفكار وكنا بالطبيعة أبناء الغضب كالباقين أيضاً.» (٣٠)

<sup>(</sup>۲۹) أف ۲: ۱٫۱ ــ ۲۳.

هكذا وجدنا الله حين دعانا وطهرنا بغسل الماء بالكلمة (٣١)، وشنى جراحنا بزيت رحمته (٣٢)، وقدّمنا بدمه وأدخلنا مع خاصته، بل وأقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات. (٣٣)

إذن، فقد شملت الخيمة لا الكنيسة المجتمعة مع الرب فحسب، بل وعبرت عن حلول الله في النفس وجعلها هيكلاً روحياً لسكناه، فيه قُدس الأقداس في الداخل في القلب، حيث يسكن روح الله فينا و يتكلم معنا و يشفع فينا بأنّات لا يُنطق بها (٣٠)، وحيث القُدس أيضاً الذي فيه الخبز الحي النازل من الساء (٣٠)، والدم الذي يطهر ضمائرنا من الأعمال الميتة لخدمة الله الحي (٣٦)، والمنارة التي هي نور استعلان الكلمة لمعرفة الحق.

لذلك لم يتردد بولس الرسول أن يعلن هذا السر: إننا هياكل حقيقية: «أما تعلمون أنكم هيكل الله وروح الله يسكن فيكم ... لأن هيكل الله مقدس الذي أنتم هو» (٣٧)؛ وإن كان الجسد يظهر غير منسجم مع زينات الروح الوديع الهادىء في الداخل وجال النفس المتحلية بتبررات القديسين، فلا يضيرنا ذلك في شيء، لأن جلود التخس والمعزى والغنم الخشنة كانت أيضاً غير منسجمة مع الحرير الأزرق الذي تحتها. وعلى أي حال فالجسد وعاء ووقاء للنفس الرهيفة «أم لستم تعلمون أن جسدكم هو هيكل للروح القدس الذي فيكم الذي لكم من الله». (٣٨)

(۳۲) يم ۱٤:۰،

<sup>(</sup>۳۱) أف ه: ۲٦.

<sup>(</sup>۳۳) أف ۲:۲. (۳۴) رو۸:۲۲.

<sup>(</sup>۵۵) يو۲:۸ ١٤:٩ عب ١٤:٩٠.

<sup>(</sup>۳۷) ۱ کو۳: ۱۱ و ۱۱۰ کو۳: ۱۹.

# ٤ ـــ المواصفات الأولى للمعمودية في أساسات الحيمة

ظلت خيسة الشهادة تنتقل مع الشعب أربعين سنة في البرية إلى أن بلغت حافة الأردن، وهناك توقف الشعب بأمر إلهي ثلاثة أيام (٣٩) أمام نهر الموت (البحر الميت)، ثلاثة أيام بالذات وهي المدة اللازمة لتكيل معمودية الموت!! ثم صدر الأمر بالعبور فعبروا إلى شاطىء أرض الميراث، كنعان الراحة، أرض الحيرات.

إذن، فقد جازت الخيمة نهر الأردن، نهر المعمودية الشهير، نهر الموت للقيامة، وجاز الشعب معها بل جاز الشعب بواسطتها؛ لأنه حالما لمست أقدام الكهنة حاملي التابوت حافة النهر انشق الأردن بمجد عظيم، وهربت المياه من تحت أرجل الكهنة؛ انشق الأردن كما انشق الموت من وسطه، وخرج التابوت وخرج معه الشعب إلى شاطىء الحياة الآخر، كما خرج الرب من القبر في ثالث يوم!!

إذن، فقد وُضعت في أساسات خيمة البرية مواصفات المعمودية بدقة: كيف سيجوز الرب الموت بنفسه ويخرج غالباً فتجوز معه الكنيسة وكل نفس إلى شاطىء القيامة ليرث هو الأمم «إسألني فأعطيك الأمم ميراثاً لك» (٤٠) وترثه الأمم أيضاً «لأن الأمم شركاء في الميراث والجسد» (٤١)!!

<sup>(</sup>۳۹) یش۱: ۱۱، ۳:۲.

<sup>(</sup>٤١) أف٣:٦.

# الفصل الثاني ذبيحة واحسدة

# المواصفات العامة لذبيحة المسيح في أساسات الخيمة

#### الدم:

كان الدم في خيمة البرية هو الحتم الملكي الذي يتقدس به كل شيء فيصير قدساً للرب، و بغيره لا يصير شيء مقدساً على الإطلاق، حتى رئيس الكهنة نفسه: «لأن موسى بعدما كلم جميع الشعب بكل وصية بحسب الناموس. أخذ دم العجول والمتيوس مع ماء، وصوفاً قرمزياً وزوفا ورش الكتاب نفسه وجميع الشعب قائلاً: هذا هو دم العهد الذي أوصاكم الله به. والمسكن أيضاً وجميع آنية الخدمة رشها كذلك بالدم». «وكل شيء تقريباً (١) يتطهر حسب الناموس بالدم. و بدون سفك دم لا تحصل مغفرة.» (١)

والدم هو الحياة كما يؤكد العلم وكما ذكر الوحي: «الدم هو الحياة» (٣)، و «حياة الجسد في الدم» (٤). إذن، فسفك الدم معناه بذل الحياة والذي يقدم دمه يقدم حياته.

<sup>(</sup>١) ذكر الوحي كلمة «تقريباً» هنا لأنه يوجد تطهير بالماء وآخر بالنار.

<sup>(</sup>٢) عب ١٩: ١٩ ـ ٢٢ ولا١١: ١١. (٣) تث ٢٢: ٢٣، تك ١٩: ٤ حيث النفس = الحياة.

#### ذبيحة بلا عيب:

كان الطقس يشدد على أن تكون الذبيحة بلا عيب وإلا تُرفض و يُرفض مُقدّمها؛ لذلك كان الكاهن يهتم غاية الإهتمام بفحصها على ضوء النهار، كان يفحص أعضاءها عضواً عضواً، وحتى بعد أن يذبحها يظل يعمل فيها بسكينه على المذبح، فاحصاً أحشاءها، ولحمها، وعظامها، حتى يطمئن تماماً أنها بلا عيب وحينئذ يشعل النار.

صحيح أن هذا يشير إلى المسيح؛ لأنه «حل الله الذي بلا عيب» (°). ولكن يلزمنا أن نتعمق كلمة «بلا عيب» وسببها لأن الرمز دائماً ليس فقط يشير إلى المرموز إليه، بل ويحمل أيضاً شرحاً لعمل المرموز إليه، فالطقس كان يشدد على أن تكون الذبيحة بلا عيب؛ حتى إذا وقف الخاطىء أمام الله معترفاً بخطاياه و يده على رأس ذبيحته يحس و يقتنع أن الله ينظر إليه في «عدم عيب» ذبيحته التي يقدمها عن نفسه، وفي نفس الوقت يكون «عدم عيب» الذبيحة إمكانية ضمنية لتحملها عيب المعترف وخطاياه، فتصير الذبيحة مستحقة للموت عوضاً عنه، أما هو فيخرج مبرراً من أمام الله معتوقاً من حكم الموت!

ولو تعمقنا فكرة الذبيحة الحيوانية في الطقس القديم، نجدها لائقة جداً ومناسبة لعملها؛ إذ كان المطلوب منها تطهير الجسد فقط، والإعفاء من حكم الموت. أما من جهة إشارتها لذبيحة المسيح: فكانت غاية في الإحكام؛ إذ كان يشترط فيها ما نأتى:

(أولاً) أن تكون طاهرة؛ أي تكون من الحيوانات المسموح بأكلها، إشارة إلى

<sup>(</sup>٥) يو١: ٣٦، ١بط١: ١٩.

أكل المسيح «من يأكلني فهو يحيا بي» (٦). فهي لم تكن ذبيحة إنسانية مثلاً كما كان يفعل الوثنيون، ولا كانت ذبيحة غير مأكولة كما كان يفعل بعض الأمم.

(ثانياً) كان يشترط أيضاً أن تكون بلا عيب؛ أي غير مريضة ولا ناقصة الخلقة ولا مكسورة ولا مرضوضة ، حتى تُقبل أمام الله . وذلك مناسب أدبياً إذ كيف تجمل عيب مقدمها وهي نفسها بها عيب؟ أو كيف يتبرر صاحبها بتقديمها عن نفسه ، إن لم تكن هي بريئة و بلا عيب البتة ؟ كذلك فهي تشير لذبيحة المسيح التي كانت بلا عيب حقاً .

(ثالثاً) كانت ذبيحة حيوانية غير عاقلة؛ أي غير قابلة للخطية والتعدي؛ لذلك أمكن أن توضع بديلاً عن الخاطىء المعترف بخطيته (٧)؛ و براءتها من الخطية براءة كاملة جعل موتها معتبراً فدية أو ضحية حقيقية (٨)، كذلك كان عدم قابليتها للخطية إشارة رائعة إلى السيد المسيح الذي لم يخطىء قط، ولم يكن ممكناً أن يخطىء قط؛ بسبب لاهوته الذي جعله معصوماً عن الخطأ عصمة كاملة، لذلك أمكنه أن «يحمل خطايانا في جسده على الصليب» (١) دون أن يكون خاطئاً!! بل واستطاع أن يقال عنه إنه «صار خطية لأجلنا» (١) دون أن يكون هو خاطئاً!!

#### تكرار ممل:

ولكن للأسف! كان يلزم أن تقدَّم ذبائح كل يوم، و يُسفك دمها كل يوم؛ لأن فسادها الطبيعي كان يمنع دوام أثره!! لأنه دم تيوس وعجول! فالحياة التي فيه أرضية مؤقتة.

<sup>(</sup>٦) يو٦:٧٥.

<sup>(</sup>۸) تك۲۲:۲۲.

<sup>(</sup>۱۰) ۲ کوه: ۲۱.

وكان تكرار سفكه كل يوم بمثابة اعتراف بعدم نفعه (١١)، وإشارة هامة إلى لنزوم ذبيحة تبقى حية تقدم مرة واحدة (١٢)؛ فلا يمنعها الموت عن البقاء (١٣)، وإذ تظل كما هي حية يظل دمها فعالاً إلى أبد الآبدين.

كذلك فإن دم هذه الحيوانات لم يقو إلا على طهارة الجسد فقط؛ لأنه دم ترابي، وطهارته ليست روحية بل جسدية فحسب؛ لذلك كان لا يقدّس إلا إلى طهارة الجسد فقط (١٤)؛ أي جسد الإنسان الذي يقدمها عنه. من أجل ذلك كانت عودة الجسد إلى النجاسة تحتاج إلى إعادة سفك دم بذبائح جديدة متكررة «لا يمكن من جهة الضمير أن تكل الذي يخدم.» (١٥)

وكان هذا التكرار الممل يشير إلى عجز واضح وقصور عن تكميل الطهارة وتقديس الضمير وإعادة سلامة النفس ونقاوتها، فكان تكرارها إشارة وكناية عن ضرورة مجيء ذبيحة كاملة تكل ما عجزت عنه هذه الذبائح: «دم المسيح الذي بروح أزلي قدم نفسه لله بلا عيب يطهر ضمائركم من أعمال ميتة لتخدموا الله الحى.» (١٦)

لأن الطهارة الحقيقية ليست طهارة الجسد أو ما يدخل الفم (١٧)، بل طهارة الضمير والقلب وكل ما يخرج من الفم.

فالذي يتطهر ضميره وقلبه وعقله يصير عنده كل شيء طاهراً، ولن يتم ذلك إلا

<sup>(</sup>۱۱) عب۱۰:۱۰، عب۱۰:۷۰، عب۲۷:۷۱،

<sup>(</sup>۱۳) عب۷:۲۳. (۱۳)

<sup>.</sup> ۱۱: ۹ عب ۱۹: ۹ عب ۱۹: ۹ مب ۱۹: ۹ مب ۱۹: ۹ مب

<sup>(</sup>۱۷) مت ۱۱:۱٥.

بدم روحي حي ينفذ إلى الضمير ويميز أفكار القلب ونياته (١٨)، و ينضح عليه روح طهارة وقداسة ، لأن دم المسيح الذي بروح أزلي يتحد بالنفس والروح والعقل بالإيمان، فيقدس إلى طهارة النفس والروح والجسد أيضاً.

فهل يمكن أن ننال هذا الحق الإلهي؟ بأن نطهر قلوبنا وضمائرنا بدم المسيح؛ فنحس حينا نقف أمام الله أننا أطهار في دم المسيح؟ صحيح نحن خطأة في أنفسنا ولكن نحن أطهار حتماً في دم المسيح!! نحن فينا خطية ولكن ليس علينا خطية!!

### تعدد أنواع الذبيحة:

إن قارىء سفر اللاو يين يصيبه لأول وهلة شيء من السأم و يتشتت فكره من كثرة الذبائح وأنواعها وأسمائها وتعدد طرائق تقديمها ؛ ولكن ما العمل وحقيقة الخطية هي التي ألزمت الطقس بذلك؟ فالخطية موضوع متعدد النواحي، وحقيقة الخلاص منها أمر ليس بسيطاً ولا سهلاً ، فقد استلزمت أكثر من ذلك بلا قياس ؛ إذ استلزمت أن يتجسد آبن الله و يتألم و يُصلب ويموت!!

وتعدد الذبائح وأنواعها واختلاف طرائق تقديمها في العهد القديم ليست قصة يمكن إهمالها أو حكاية قديمة لا موضع لها عندنا الآن، حاشا! فقد سبق أن قلنا ونكرر ما قاله في ذلك بطرس الرسول عن مثل هذه الحكايات بالذات وعن الذين كانوا يخدمونها «أنهم ليس لأنفسهم بل لنا كانوا يخدمون بهذه الأمور التي أخبرتم بها أنتم الآن» (١٩)!!

<sup>(</sup>۱۸) عب ۲:۱۲.

إذن فوضوع الذبائح لا يزال يمس حياتنا في الصميم، وجميع الخدمة التي كان يقوم بها الكهنة قديماً لا تزال ذات صلة بفكرنا في الحاضر، وتحتاج إلى اهتمام ودراسة وتأمل؛ ويمكننا أن نطوف بأنواع الذبائح في غير تباطؤ، دون أن يصيبنا أي ملل أو سأم؛ لأننا سنكتشف فيها خلاصنا العجيب، وكيف أكمل المسيح كل درجاته ومستلزماته على الصليب.

وننبه ذهن القارىء أننا لا نقدم بحثاً في الطقوس، ولا دراسة في العهد القديم ؟ ولكننا نكشف للقارىء عن الأساس الراسخ المتين الذي بني عليه المسيح الكنيسة، ونقدم أوجه الصليب المتعددة النواحي! حتى لا نفقد شيئاً من حقنا في ذبيحة المسيح.



# التأمل الأول في معنى تعدّد الذبائح في العهد القديم

كل ما سنقوله تحت هذا العنوان يتلخص في هذه الكلمات: توضيح عمل ذبيحة المسيح! لم يكن ممكناً قط أن يوفي العهد القديم توضيح عمل ذبيحة المسيح بنوع واحد من الذبائح؛ أو في طقس واحد من الطقوس! فإن كنا نواجه خمسة أنواع من الذبائح (٢٠)، أو التقدمات التي هي: ذبيحة المحرقة، وذبيحة الخطية، وذبيحة الإثم، وذبيحة السرور أو السلامة، وتقدمة القربان؛ فهذا هو الحد الأدنى الذي يمكن فيه توضيح عمل ذبيحة المسيح الثمينة على الصليب!

لأن المسيح لم يعمل عملاً بسيطاً تجاه حاجات الإنسان وأعوازه وعيوبه وخطاياه المتعددة؛ بل عمل عملاً استطاعت هذه الذبائح الخمس بالجهد أن تعبر عنه تعبيراً... مجرد تعبير.

# الوجه الأول من أوجه الصليب: ذبيحة المحرقة (٢١)

إن أول وأهم وجه من أوجه الصليب هو: طاعة الإبن للآب! هذه الطاعة التي ما فتىء المسيح يتكلم عنها كل أيام خدمته حتى على الصليب.

\_ (ها أنا ذا أجيء لأفعل مشيئتك ياالله. » (٢٢)

\_ «الأني قد نزلت من الساء ليس الأعمل مشيئي بل مشيئة الذي أرسلني . » (٢٣)

<sup>(</sup>۲۰) لا۷:۷۳.

<sup>(</sup>۲۲) عب ۲:۱۰ يو٦: ٨٣٠.

\_ «الكلام الذي أكلمكم به لست أتكلم به من نفسي لكن الآب الحالَّ في هو يعمل الأعمال.» (٢٤)

\_ «ينبغي أن أعمل أعمال الذي أرسلني.» (٢٥)

ونـراه يكـل واجبات الطاعة تكميلاً، حتى إلى الموت!! ثم إلى آخر حدود الموت أي إلى الصليب!! «أطاع حتى الموت، موت الصليب»(٢٦)!!

ولم ينفُته ــ وهو يتقدم نحو الصليب أن ينبه أذهاننا إلى أنه إنما يموت أولاً وقبل كل شيء ليكمل مشيئة الآب:

\_ ((الكأس التي أعطاني الآب ألا أشربها؟؟». (٢٧)

ربما يبكي القارىء عند هذا الحد، وله حق في أن يبكي، لأنها طاعة عجيبة ساقت مخلصنا إلى الموت كشاة وديعة مسكينة تساق إلى الذبح... ولكن مهلاً؛ إن طاعته كانت عن سرور لا عن حزن أو اكتئاب أو اضطرار؛ اسمعه يقول:

— «طعامي أن أعمل مشيئة الذي أرسلني وأتمم عمله.» (٢٨)

لقد كان الصليب في نظرنا دائماً عملاً يختص بالخطية ، ولكن يليق بنا الآن أن نكشف ناحية جديدة أخرى فيه ، تختلف كل الإختلاف عن معنى الخطية : وهي هذه الطاعة العجيبة التي أكملها الإبن نحو الآب وتكيل مشيئته تماماً ، كاشفاً بعمله الراثع عن نوع الصلة الخاصة التي ارتبط بها الإبن بالآب ، التي نلمح فيها حدوداً عميقة لمعنى البنوة ؛ فهو لم يأخذها اختطافاً ، ولا ادّعاها ادعاءً مبهماً ، ولكنه

<sup>(</sup>۲٤) ير١٠:۱٤.

<sup>(</sup>۲۲) في ۲:۸. (۲۷) يو۱۱:۱۸

<sup>(</sup>۲۸) يوغ : ۳٤.

حقق واجباتها أيما تحقيق!! وهو بطاعته العميقة كشف ضمناً عن بره الشخصي؛ فالذي استطاع أن لا يعمل مشيئته قط بل مشيئة الله فقط كلاً وجزءاً، هذه التي أكملها بكل حدودها، قد أوضح بكل تأكيد أن له مثل هذه المشيئة عينها، وإن كان قد احتجزها احتجازاً وتخلى عنها تخلياً (٢٩)؛ حتى حينا يكمل مشيئة الآب يبرهن بغير لبس ولا إبهام على أنه والآب واحد!! (٣٠)

لذلك كان صليب ربنا يسوع موضع مسرة فائقة لقلب الآب، وكما يقول طقس القداس الإلهي في دورات البخور «هذا الذي أصعد ذاته ذبيحة مقبولة على الصليب عن خلاص جنسنا، فاشتمه أبوه الصالح وقت المساء على الجلجئة.» (٣١)

هذا الوجه اتضح لنا جداً في طقس ذبيحة المحرقة ، التي هي أولى الذبائح ، والتي بدونها لا يمكن تقديم ذبيحة الخطية ولا ذبيحة الإثم ولا ذبيحة السروربل ولا تقدمة المقربان أيضاً . ومن وضعها في أول قائمة الذبائح ، أدركنا أنه لولا إرضاء الإبن للآب وتقديم طاعته له حتى الموت ، ما أمكن أن يكون هناك مغفرة خطايا ، أو سلام للإنسان . أي أنه لولا طاعة المسيح أولاً ، وتقديم نفسه كذبيحة محرقة ، ما أمكن أن يقدم نفسه على الصليب كذبيحة خطية وتُقبّل هذه الذبيحة .

لذلك لا نجد في ذبيحة المحرقة أي ذكر للخطية، بل يدعوها الطقس «محرقة وقود رائحة سرور للرب» (٣٣). وفي مكان سابق يقول عنها أنها «للرضى». (٣٣)

<sup>(</sup>۲۹) في ۲:۷.

<sup>(</sup>٣١) رفع البخور\_ اعتراف الشعب. (٣٢) لا ١٣:١١.

<sup>(44) 61:4.</sup> 

فالمحرقة، إذن، ذبيحة مسرة ورضى أمام الله، وهكذا كان الصليب أيضاً، بل ويجب أن يكون كذلك في ذهننا؛ فأول عمل أكمله المسيح على الصليب هو تقديم نفسه ذبيحة محرقة في مسرة الطاعة إيفاءً لواجبات البنوة في التجسد!

إذن فقبل أن نطرح خطايانا على صليب ربنا، يلزمنا أن نتقدم إليه في طاعة الشاة التي تُساق إلى الذبح. وقبل أن نعرف مشيئة الآب السمائي، يلزمنا أن نخضع لها أولاً بسرور، مهما كانت مُسرَّة ومهما قادتنا حتى إلى الصليب. اسمع ما يقوله الحمل الوديع:

\_ (( لهذا يحبني الآب لأني أضع نفسي، لآخذها أيضاً. » (٣٤) ثم يستدرك القول لئلا يتبادر إلى الذهن أنه قبل الصليب عن اضطرار: \_ « ليس أحد يأخذها مني بل أضعها أنا من ذاتى. » (٣٠)

ولكن هل يمكن أن ننال هذه الطاعة، طاعة المحرقة أو طاعة الصليب، كما أكملها المسيح؟

الجواب نجده واضحاً في طقس ذبيحة المحرقة إذ يقول الطقس: إن مقدّم ذبيحة المحرقة «يضع يده على رأس المحرقة فيرضى عليه». (٣٦) هنا وضع اليد يهييء لقدم الذبيحة أن يشترك في صفات الذبيحة ؛ وما لم يكن ممكناً أن يعمله للرضى عنه (أي الإحتراق) يناله من تقديم الذبيحة لتُحرق عوضاً عنه. وهكذا نجد أن الإشارة واضحة و بليغة: أن المؤمن ينال في المسيح طاعته لله الآب. و ينال مع المسيح رضى الآب عنه!! إذ أننا شركاء في ذبيحة الصليب، لا بوضع اليد فقط بل والقلب بالإيمان «مع المسيح صليت» (٣٧)!!

(۳۰) يو ۱۸:۱۸.

<sup>(</sup>۳٤) يو۱۰: ۱۷.

<sup>(</sup>۳۷) غل ۲: ۲۰.

<sup>(17) (1:3</sup> 

شكراً لله بالمسيح، إذ صرنا بدم المسيح ذوي رائحة مقبولة لدى الله الآب (٣٨) وموضع رضى ومسرة، آخذين في أنفسنا ثمرة ذبيحة محرقة المسيح على الصليب! وما هي ثمرة ذبيحة المحرقة؟ يحددها الطقس بوضوح: «يضع يده على رأس المحرقة فيرضى عليه للتكفير عنه»، فالرضا يقدمنا للكفارة، والكفارة تقدمنا لإستحقاق قبول الصفح عن الخطايا السالفة؛ لأنه كيف يغفر الله لنا خطايانا وهو لم يرض عنا بعد؟ ولكن شكراً لله لأن المسيح صار ذبيحة رضى ومسرة عن كل الذين يتقدمون به إلى الآب!

ولو تأملنا في طقس تقديم ذبيحة المحرقة ، نجد أن لها ترتيباً خاصاً دون سائر جميع الذبائح والتقدمات: إذ ينص الطقس على ضرورة سلخ الذبيحة وتقطيعها قطعاً وغسلها غسلاً بالماء، كل جوفها وأحشائها ؛ وقطعها على المذبح ليظهر كل ما فيها أمام الله حتى أعماقها الداخلية . (٣٩)

ما هذا؟ أليست هذه إشارة إلى الفحص الذي جازه المسيح أمام الله من جهة عمله وسلوكه وخدمته وأقواله؟ فما وُجد فيه علة البتة بشهادة بيلاطس البنطي الذي صلبه (أي الذي ذبحه)('')؟ وشهادة إشعياء الذي شهد له من بعد «لم يعمل ظلماً ولم يكن في فه غش»('')، بل وشهد هو لنفسه وشهادته حق: «من منكم يبكتني على خطية؟»('') قال هذا يسوع، وهو يتقدم إلى الصليب شهادة لبر ذبيحته!!

<sup>(</sup>۳۸) ۲ کو۲: ۱۰.

<sup>(</sup>۲۹) لا ۱: ۲.

<sup>(</sup>٤٠) لو٢٢: ٢٢.

<sup>(</sup>٤١) إش٥٠:٩.

<sup>(</sup>٤٢) يو٨: ٤٦.

إذن فلنا حق جديد في دم المسيح نكتشفه من طقس ذبيحة المحرقة ، فنراه واضحاً على الصليب؛ وهو بر المسيح الشخصي أمام الله الآب ، الذي به نشعر أن لنا جراءة وقدوماً (٤٣) بل وقبولاً أيضاً أمام الله كل حين ، فلا نعود نجوز مثل هذا الفحص المريع لأنه جازه عنا .

# الوجه الثاني من أوجه الصليب: ذبيحة الخطية (٢١)

في ذبيحة المحرقة السالفة عرفنا المسيح، كذبيحة محرقة، يتقدم إلى الصليب بسرة ليكمل بر الطاعة، طاعة الإبن للآب مكفّراً عن عدم طاعة الإنسان فقبله أبوه كذبيحة للرضى والمسرة.

ولكن في ذبيحة الخطية ينكشف وجه آخر من أوجه الصليب، فلا نسمع في ذبيحة الخطية أنها للرضى والمسرة ولا كأنها رائحة سرور (ه)، بل نسمع فقط أن مقدمها يضع يديه عليها معترفاً بخطاياه فتنقل خطاياه منه إلى ذبيحته؛ فتساق الذبيحة للموت عوضاً.

هكذا أيضاً رأينا هذا العمل يكمل على الصليب إذ تقدم المسيح لله حاملاً خطايا وآثام ونجاسات الإنسان «الذي حمل هونفسه خطايانا في جسده على الخشبة لكي نموت عن الخطايا فنحيا للبر. » (10)

إذن، فلا مجال للمسرة؛ وليس الوضع هنا وضع رضي، بل على النقيض تماماً

(33) 43:4.

(٤٥) ابط٢: ٢٤.

<sup>(</sup>۲۶) أف ۲:۸۱، ۳:۲۱.

<sup>(</sup>ه) فيا عدا الإستثناء الوارد في لا ٤: ٣١.

نجد الآب يحجب وجهه عنه من هذه الناحية، أو على الأصح ينحجب وجه الآب عنه، بسبب ما كان يحمله من نجاسات الإنسان وخطاياه العديدة. أو بالإختصار، عـنـدما كان في موقف العار والفضيحة «إذ صار لعنة لأجلنا»(٢٦). من أجل هذا أيضاً نسمعه على الصليب، الصليب الذي قَبله بسرور أولاً، وتقدم إليه طائعاً مكملاً مشيئة الآب\_ يعود فيقول: «إلهي إلهي لماذا تركتني»(٤٧)؛ وما ذلك إلا لأنه وقـف ضـمـناً موقف الخطاة أو بالحري موقف الخطية ذاتها: «الذي لم يعرف خطية صار خطية لأجلنا» (٤٨). ومعلوم جيداً لدينا أن الله لا يرى الخطية؛ من أجل ذلك احتجب وجه الله عن المسيح حامل الخطية على صورة ما .

لـذلـك عـبّر مخلصنا عن شناعة هذا الوجه من أوجه الصليب بقوله: « إن أمكن فلتعبر عني هذه الكأس» (٤٩)، مع أننا سمعناه في صورة الإبن البار الطائع يقول سابقاً: «الكأس التي أعطاني الآب ألا أشربها»!

إذن، فني الـصليب عملان متداخلان يظهران وكأنها متعارضان، ولكن لم يدّغ الطقس في القديم محلاً لتعارض ولا لإعتراض؛ فالمسيح أكمل على الصليب ذبيحتين معاً: ذبيحة محرقة للرضى والسرور، وذبيحة خطية ولعنة. وكان يليق به آن يـفـرح بـالـصـلـيب و يُقبِل إليه كعلامة طاعة وإظهار برّ البنوة، وكان يليق جداً أيضاً أن يرتعب و يفزع منه كخشبة عارٍ وعلامةِ لعنةٍ!!

ولطالما تبلبلت عقول الناس والشّراح بسبب هاتين الصورتين المقترنتين معاً في المصليب الواحد، مع أن الطقس الذي جمعهما في العهد الجديد، فرَّقهما وميَّزهما في

<sup>(</sup>٤٧) مت ۲۷: ۶٦ .

<sup>(</sup>٤٦) غل۳:۳۳. .41:41:44. (٤٨) ٢ كوه: ٢١.

العهد القديم بلا لَبْس ولا إبهام في ذبيحتي المحرقة والخطية.

وإذا قارنًا بين عمل الذبيحتين على الصليب، نجد أن ذبيحة المحرقة تعبّر عن موقف المسيح على الصليب أمام الله ببره الشخصي، فينال الرضى والمسرة بالمضرورة، بينا نجد ذبيحة الخطية تعبّر عن موقف المسيح أمام الله وعليه نجاسات الإنسان.

لذلك، بينا نجد أن ذبيحة المحرقة كانت تُفحص بالسلخ والتقطيع والغسل؛ إشارة إلى الفحص الذي أثبت برالمسيح وقداسته، لا نجد مثل هذا الفحص في ذبيحة الخطية، بل على العكس كان يخرج بها الكاهن خارج الهيكل وخارج المحلة كلها، إشارة إلى عدم ترائيها أمام الله أو إلى عدم إمكانية رؤية الله لها توضيحاً لجُرم الخطية وشناعتها «فإن الحيوانات التي يُدخل بدمها عن الخطية إلى الأقداس بيد رئيس الكهنة تُحرق أجسامها خارج المحلة، لذلك يسوع أيضاً لكي يقدس الشعب بدم نفسه تألم خارج الباب. فلنخرج إذن إليه خارج المحلة حاملين عاره.» ("")

وليلاحظ القارىء أن في ذات الوقت وعلى ذات الصليب ولذات الإبن الواحد تمت هاتان الذبيحتان معاً. فني الوقت الذي احتجب فيه وجه الآب عن الإبن بسبب الخطية التي حملها عن الإنسان، كان في ذات الوقت وعلى الصليب هو هو بنفسه موضع فرح ومسرة وقبول ورضى الآب بسبب طاعته و بره وكماله الشخصي. إذن، فلا محل لقائل أن المسيح جاز فترة ما بعيداً عن الله أو أن الآب انفصل عنه وتركه، كشرج للقول «لماذا تركتني»؛ ولكنه كان يكمل عملين معاً.

<sup>(</sup>۵۰) عب۱۱:۱۳ ۱۳.

كذلك ليس صحيحاً ما يقوله بعض الشراح: إن المسيح عندما قال «إلمي إلهي الماذا تركتني» كان يتكلم بناسوته. هذا محض افتراء على المسيح وتقسيم فاضح لطبيعته الواحدة لأن ناسوته لم يفارق لاهوته قط لا في قول ولا في عمل، لا لحظة واحدة ولا طرفة عين.

كذلك أيضاً من يقول: إنه كان يتكلم كإنسان تحت الآلام عندما قال: «فلتعبر عني هذه الكأس» (١٥)، لأن المسيح في قوله: «لماذا تركتني» أو في قوله: «فلتعبر عني هذه الكأس» لم يتغير عن المسيح الذي قال: «أنا والآب واحد» (٢٠)، و«الآب الحال في هو يعبمل الأعمال» (٣٠)، و«الإبن الوحيد الذي هو في حضن الآب» (١٥)، و«أبن الإنسان (الذي على الأرض) الذي هو في الساء» (١٠٥)!... وهو لم ينقسم على نفسه قط، ولا انقسمت طبيعته قط ولا تكلم الساء» (١٥)!... وهو لم ينقسم على نفسه قط، ولا انقسمت طبيعته قط ولا تكلم المسانين، ولا أبدى مشيئتين، ولا عمل عملاً نسخ به عملاً سابقاً قط؛ ولكن المخيقة تكن في أن المسيح عمل عملاً واسع الإختصاصات وأكمل بالصليب صوراً عديدة متضاعفة متعددة الآثار... وليس في ذلك أي ذنب على الله بل العيب في عديدة متضاعفة متعددة الآثار... وليس في ذلك أي ذنب على الله بل العيب في الإنسانية الشقية التي فتحت حصنها الإلمي (العقل) للشيطان ومكّنته من احتلال أركانه فخرّبه في أماكن عديدة ... فجاء المسيح ليعمل و يُصلح و يُصالح ويجدد هذه الأركان!!

نعود إلى الصليب ...

<sup>(</sup>۱٥) مت ۲۱: ۲۹.

<sup>(</sup>۵۳) يو١:١٠.

<sup>(</sup>۵۵) يو۳: ۱۳.

<sup>(</sup>۵۲) يو ۱۱: ۳۰.

<sup>(</sup>٤٥) يو١:١٨٠

فنجد أن المسيح. أكمل عليه ذبيحتين ليكمل عملين لازمين متلازمين:

الأول: تقديم بره الشخصي في طاعة محكمة ومشيئة كاملة مذعنة حتى الموت
موت الصليب بسرور «قدم نفسه لله بلا عيب» (٥٦)، فقُبل مرضياً عنه كرائحة
سرور = ذبيحة محرقة.

الثاني: تقديم نفسه حاملاً خطايا الإنسان ونجاساته «في جسده على الخشبة» (٥٧)، متألماً متمنعاً (إذ لم يكن معقولاً أن يحمل الخطية في جسده بسرور؟؟)، وقبل بحزن عظيم أن يُصلب خارج أورشليم كحامل عار ولعنة الإنسان!! = ذبيحة خطية.

ولكن لا يظن أحد أن هناك تمايزاً بين الذبيحتين أو بين الموقفين اللذين وقفها الإبن على الصليب، فالمجد الذي حصّله الإبن من الصليب كذبيحة محرقة لإظهار بره وطاعته لا يوازي المجد الذي صارله بسبب صَلْبِه الخطية في جسده، وحمّله عار الإنسان على الخشبة، ورفع لعنة الموت عن الإنسان!! لأن الأولى تتناسب مع كمالاته أما الثانية فعجيبة حقاً يصمت عنها اللسان و ينعقد التعبير ولا نعلق عليها إلا بقول إشعياء الني:

\_ (آثامهم هو يحملها لذلك أقسم له بين الأعزاء ومع العظاء يقسم غنيمة من أجل أنه سكب للموت نفسه وأحصي مع أثمة ، وهو حمل خطية كثيرين وشفع في المذنبين. » (٥٨)

من أجل هذا أيضاً لا يفوتنا ما اغتنمه بولس الرسول بالروح بالإستعلان من

<sup>(</sup>۵٦) ابط ۱:۱۱.

<sup>(</sup>۸۵) إش۳۰: ۱۱ و ۱۲.

هـذه الـذبـيـحـة في قوله: «إن كنا نتألم معه لكي نتمجد أيضاً معه. إن آلام الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلن فينا» (٥٩)!!

والآن، أيها القارىء، بعد أن علمت بقوة ذبيحة الخطية التي أكملها المسيح عنك، ووضعت يدك على ذبيحة الصليب معترفاً بخطاياك، وعلمت أنه بسبب انتقال خطاياك منك إلى جسد المسيح على الخشبة، مات المسيح على الصليب؛ فهل لا يزال لك ضمير مثقل بالخطايا (٢٠)؟ احذر ذلك لئلا تهين قوة الذبيحة! بل احذر جداً أن تتقدم إلى الله وشركة دم المسيح مستكثراً خطاياك على عمل الدم الإلهي. (٢١)

شكراً للذي «أحبنا وقد غسلنا من خطايانا بدمه وجعلنا ملوكاً وكهنة لله أبيه لله المجد والسلطان إلى أبد الآبدين آمين. » (٦٢)

Е

## الوجه الثالث من أوجه الصليب: ذبيحة الإثم (٦٣)

هـذا الـوجه عجيب حقاً وقلًما تأملنا فيه، ولكن إهمالنا المتراكم لم يلنج بعد عمل هذه الذبيحة ولا أضاع حقنا فيها.

ذبيحة الإثم، كما سنعرض لها فيا بعد، تتلخص في خطية الإنسان تجاه أقداس الله أو خيانة بيته أو إهانة آسمه العظيم القدوس أو إفساد وتنجيس نذرينذره

<sup>(</sup>۹۹) رو۸:۷۱ و ۱۸. (۹۰) عب ۲:۱۰.

<sup>(</sup>۱۲) ایو۲:۲، (۲۲) روًا:۵و۲.

<sup>(77) 80:31.</sup> 

الإنسان لله. هذه الحنطية خطيرة ولا يمكن أن نضعها في مستوى خطية الإنسان تجاه الإنسان، لذلك حرص الطقس أن يفرزها وحدها و يلتي عليها ضوءاً خاصاً لتظهر شناعتها المضاعفة؛ فجعل لها ذبيحة خاصة هي ذبيحة الإثم.

ولكن حِرْصَ الطقس على كشفها وافتضاحها لم يكن إلا نتيجة حتمية لخطورة هذه الخطية في إفساد العلاقات بين الله والإنسان؛ وحتى إن كان الطقس قد أفرد لما شريعة معينة وذبيحة خاصة فا ذلك إلا لأنها ستدخل حتماً ضمن حدود عمل الصليب. لذلك لا يفوتنا هذا الأمر لنظمئن في أنفسنا وتستريح ضمائرنا أن كتشف هذا الحق الجديد في ذبيحة المسيح على الصليب، عالمين أنه أكمل عنا ذبيحة إثم (١٠)، فلم يعد يُحسب علينا خطية ما ضد أقداس الله (١٠) أو آسمه العظيم (١٦) أو كل ما يدنس أو يفسد نذرنا أمامه (١٧) طالما تمسكنا بثقة (١٨) هذا الرجاء في دم المسيح كذبيحة إثم خاصة لنا!! ولم يَفُتُ الوحي أن يذكّر إشعياء النبي ليحدثنا بصوت النبوة عن شكل هذه الذبيخة الخصوصية التي سيكلها إلى من أجلنا، فقال: «أما الرب فشرّ أن يسحقه بالحزن، إن جعل نفسه ذبيحة إثم .» (١٩)

<sup>(05) (10:31.</sup> 

<sup>(</sup>۲۷) عدد ۲:۲۱.

<sup>(</sup>٦٩) إش ٩٣:١٠.

<sup>(</sup>٦٤) إش٥٢٠: ١٠.

<sup>(17) (17)</sup> 

<sup>(</sup>۱۸) عب۳:۲.

<sup>(</sup>۷۰) عب ۲:۱۰

لأن المسيح برنا (٧١)؛ وإن كنت أخطأت في شيء تجاه بيت الرب أو آسمه أو تدنس نذرك لسب ما ، فقم ياأخي ، قم ياحبيبي ، قم ياشر يكي في ذبيحة إثمنا ، قم قبل الصليب الذي وفي دَيْني ودَيْنك ، وخذ مكانك وسط صفوف الخلصين : «ومفديو الرب يرجعون و يأتون إلى صهيون بالترنم وعلى رؤوسهم فرح أبدي ابتهاج وفرح يدركانهم . يهرب الحزن والتنهد أنا أنا هو معز يكم . » (٧٢)

# الوجه الرابع من أوجه الصليب: تقدمة القربان (٧٣)

هذا البوجه من أوجه الصليب نجده واضحاً في آلامه الناسوتية أي الآلام الطبيعية التي عاناها بالجسد، إشارة وتوضيحاً إلى حقيقة سرتجسده. لأن الآلام الجسدية التي تألم بها المسيح جهاراً تثبت قطعاً أنه أخذ جسداً حقيقياً؛ فالذي تعب في البطريق (٢١)، والذي جاع (٢٠)، والذي بكى (٢١)، والذي قال: «نفسي حزينة جداً حتى الموت» (٢٧)، لابد أن يكون ذا جسد إنساني حساس.

والآن نرى هذا الوجه واضحاً كل الوضوح في تقدمة «القربان» بدقيق القمع الذي يشير إلى جسد المسيح؛ ولكن لم يكتفِ الطقس بذكر دقيق ساذج بل أفاض في الموصف إفاضة حتى أحكم المعنى المقصود ودقق في المثال حتى انطبق الرمز على المرموز إليه تمام الطباق!! فجعل الدقيق ملتوتاً أولاً بالزيت، ثم مسكوباً عليه

(۷۲) إش ۱۰:۱۱ و۱۲.

(۷۱) رو۳: ۲۱-۳۲۱.

(٧٤) يو٤:٦.

.1:43 (44)

(۷٦) يو۱۱: ۳۵.

(۷۵) مر۱۱:۱۱،

(۷۷) مر۱۱: ۳٤.

الزيت حتى ليحار عقل القارىء من هذه الأوصاف، ولكن تنتي الحيرة في لحظة حينا نرى الطقس يستخدم الزيت للتعبير عن الروح القدس (٢٨)، ويجعل الدقيق الملتوت بالزيت إشارة إلى أنه قد «حُبل به بالروح القدس» (٢٩)، ثم يستخدم سكب الزيت إشارة إلى مسح المسيح بالروح القدس عندما «حل عليه الروح القدس» (٢٩) في العماد.

وهكذا ينجح الطقس في التعبير عن الحقائق الإلهية بالمثال!! ولكن لا يسعنا أمام دقة تعبير الطقس إلا أن نخر ساجدين أمام الله الحي، فيالها من سيمفونية إلهية!!

ونعود إلى أقراص الدقيق الملتوت بالزيت، والمسكوب عليه الزيت، فنرى إضافة أخرى جديدة لا تقل روعة وإحكاماً عن سابقتها، إذ نجد الطقس يضيف إلى الأقراص «لباناً» أي بخوراً، استعداداً لوضعه على النار، أما البخور فعروف أنه يشير إلى الصلاة والخدمة والعمل والجهاد (^^)، وأما النار فهي الإختبار والآلام (^^). وهكذا حينا توضع الأقراص في النار على المذبح تكون قد وقت جميع حدود عمل المسيح الذي أكمله بكال ناسوته الإلهي، فخرجت رائحة أعماله وجهاده وصلاته بخوراً أمام الله الآب في الساء.

«ويأتى بها إلى بني هارون الكهنة ويقبض منها ملء قبضته من دقيقها وزيتها مع كل لبانها ويوقد الكاهن تذكارها على المذبح وقود رائحة سرور للرب». (٨٣)

<sup>(</sup>۷۸) ۱ صبم ۱:۱۳:۱۹.

<sup>(</sup>۸۰) يو۱: ۳۲-۳۲.

<sup>(</sup>۸۲) ۱ کو٤: ۱۳. (۸۳) لا۲: ۲.

ثم يعود الطقس فيضيف إضافة أخرى تُحكم المعنى إحكاماً، وتجعل هذه الأقراص العجيبة ذات أسرار رهيبة، إذ يأمر الطقس بضرورة وضع ملح عليها «وكل قربان من تقادِمِك بالملح تملِّحه، ولا تخلُ تقدمتك من ملح عهد إلهك على جميع قرابينك تقرب ملحاً» (٨٤)، إشارة إلهية عن عدم فساد ذلك الناسوت.

إلى هذا الحديكون الطقس قد عرض شرحاً مجرداً لحقائق التجسد ولا نجد في ذلك أمراً يهمنا كثيراً، ولكن يهدف الطقس دائماً إلى توضيح قيمة الحقائق عملياً، ويحضنا حضاً على التعرف على حقوقنا في ذبيحة المسيح؛ لذلك يعود الطقس و يقول:

ـــ «والباقي منها (أي بعد تقديم جزء منها على المذبح وقوداً) يأكله هرون و بنوه فطيراً يؤكل في مكان مقدس في دار خيمة الإجتماع يأكلونه. » (^^)

هذا هو لباب الطقس في تقدمة القربان؛ إذ يُعطِي للكهنة إمتيازاً خاصاً منفرداً دون الشعب في الأكل من تقدمة القربان، إشارة إلى جسامة الحدمة ومسئولياتها الخطيرة الملقاة على كاهل الكهنة وما تتطلبه من معونة خاصة لهم دون المخدومين منهم. وقد أوضح الطقس ما هو القربان في جوهره بالنسبة لذبيحة المسيح، إذ جعله رمزاً وتوضيحاً لكالاته الناسوتية، وخدمته، وعمله، وتعليمه، وجهاده، وصلاته، ورعايته، وعدم فساده.

إذن فإعطاء الطقس حق الأكل للكهنة من هذه التقدمة غير الدموية ، وإعطاؤه لهم وحدهم ؛ إشارة إلى حقهم ونصيبهم الخصوصي في نوال إمكانيات ممتازة فائقة عن المستوى الطبيعي الذي لباقي الشعب ، ليخدموا بها ، ويجاهدوا ، و يعملوا ،

<sup>(34) ¥ 7:71.</sup> 

و يعلِّموا، و يصلُّوا، و يرعوا كما المسيح أيضاً.

ولكننا نريد أن ننبه ذهن القارىء إلى أن هذه التقدمة (أي تقدمة القربان) لا تشير إلى الذبيحة التي نقدمها الآن من خبز وخمر على المذبح التي هي للجميع، ولكنها تشير فقط إلى ما أكمله المسيح منذ أن مُسح بالروح للخدمة في المعمودية إلى ما قبل الصليب مباشرة، فإن كانت كل الذبائح تشير إلى عمل المسيح على الصليب، فتقدمة القربان تختص وحدها بالإشارة إلى حياة المسيح وخدمته قبل الصليب،

لذلك حرصت كنيستنا الرشيدة المؤيدة بالروح القدس على تقديم الذبيحة الإلهية من خبز مختمرلا كفطير (\*)، لأن الفطير شير إلى حياة المسيح قبل الصليب فقط وإلى أعماله التي كانت خالية من الخمير الذي هو رمز الشر. أما وقد حمل خطايانا في جسده على الصليب وقدم ذاته ذبيحة خطية عنا؛ لذلك لزم جداً أن يضاف الخمير في الخبز المقدّم في القداس إشارة إلى الخطية التي حملها في جسده، لأن ذبيحة القداس الإلهي تشمل الصليب وما قبل السيح، ولكن الكنيسة لم تكتف بوضع الخمير فقط؛ بل لزم أن يدخل النار الصليب؛ ولكن الكنيسة لم تكتف بوضع الخمير فقط؛ بل لزم أن يدخل النار حتى تموت هذه الخميرة موجودة في قربان القداس ولكنها ميتة بفعل النار؛ وكما أبطلت النار فعل الخميرة، كذلك «أبطل المسيح الخطية بذبيحة نفسه.» (^^)

\* \* \*

<sup>(</sup>٨٦) عب ٢٦:٩. (٥) راجع لاو يين ٢٦:٩.

نعود إلى نصيب الكهنة في تقدمة «القربان» في الطقس القديم لنرد على القائلين بأن المسيح كرئيس كهنة ألغى كل رتب الكهنوت، فنقول: إنْ كان هذا الأمر صحيحاً فكيف يأمر الطقس أن يأكل الكاهن من أقراص الفطير الملتوت بالزيت والمسكوب عليه الزيت الذي فيه البخور والملح الذي يُكنى به عن المسيح ذاته؟ فهل الكاهن الذي يرمز إلى المسيح يأكل الفطير الذي يرمز إلى المسيح؟ هل المسيح يأكل ذاته؟ إذن لم يلغ المسيح طقس الكهنوت. لا يصبح يا إخوتى أن تقولوا هذا الأمر؛ فالكهنوت حامل هبات خصوصية لرسالة هامة للشعب.

إذن، فتقدمة القربان قد اختصت بتوضيح حياة ذبيحة المسيح السابقة للذبح ووهبت قوة هذه الحياة بصفة خاصة للذين أرسلهم المسيح ليخدموا و يبشروا و يبشروا العالم أجمع!! وتقدمة القربان تدخل ضمناً وبالضرورة في ذبيحة المسيح العامة على الصليب؛ لأنه قدم على الصليب حياته السابقة بكل نواحيها. لذلك فالكاهن يحصل على نصيبه (الذي نص عليه الطقس القديم) في ذبيحة القداس ضمناً بأكله من الذبيحة الإلهية.

فالـذيـن تحملوا مسئولية بنوع خصوصي أكثر من الشعب، أليس المنطق يجيز لهم قوة خاصة أيضاً تتناسب مع هذه المسئولية الخاصة؟

ولكن ماذا نعمل لكهنة لا يشعرون بتحمل مسئولية خصوصية في أخطاء الرعية؟ إنهم بالضرورة محرومون من هذه القوة الخاصة للخدمة والرعاية وكأنهم لا يكهنون. كذلك ليس من الجائز أن يكهن الكاهن أو يُقبل على هذه الخدمة إن لم يُزوَّد بهذه القوة أولاً.

## الوجه الخامس من أوجه الصليب: = ذبيحة السلامة (٨٧)

لم نسمع في ذبيحة المحرقة أية كلمة عن شركة الناس في الذبيحة لأننا وجدناها تُحرق بكاملها على المذبح؛ ولا وجدنا في ذبيحة الخطية ولا ذبيحة الإثم أن الشعب يأكل منها؛ بل ولا في تقدمة القربان كان يُسمح لأحد أن يأكل منها إلا الكهنة فقط، لأنها كانت قدس أقداس.

ولكننا نرى هنا في طقس ذبيحة السلامة ما أغفله الطقس في الذبائح الأربع السالفة؛ إذ نجد أن للشعب نصيباً مع الكهنة في أكل هذه الذبيحة ، وهذا هو الوجه الحنامس من أوجه الصليب . و بالرغم من أنها ذبيحة وفيها سفك دم إلا أنها شميت بذبيحة السلامة توضيحاً لما قد صارلنا بسبب سفك دم المسيح كهبة جديدة : وهي السلام .

فإن كانت ذبيحة المحرقة تشير إلى البر الموهوب لنا في دم المسيح، وإن كانت ذبيحة الحطية وذبيحة الإثم تشيران إلى رفع الخطية عنا؛ فقد نصت ذبيحة السلامة على أمر جديد تكشفه أمام عيوننا كحق ثابت لنا في الدم، وهو حق الشركة في طبيعة المسيح لنوال السلام الأبدي «ولحم ذبيحة شكر سلامته يؤكل يوم قربانه للحم يأكل كل طاهر منه.» (مم)

إذن، فقد كشفت ذبيحة السلامة منذ البدء عن حق الإنسان العجيب في الحصول على شركة مع الله للسلام. وهي ليست شركة معنوية أو فكرية ولكنها شركة حقيقية، شركة أكل. وكما أكل الإنسان من ذبيحة سلامته، هكذا يأكل

<sup>. 11:</sup> V ¥ (AV)

الإنسان جسد المسيح ودمه!! ولكن الطقس يشترط شرطاً واحداً هاماً حتى يصير لمقدّم ذبيحة السلامة الحق الكامل في الأكل من هذه الذبيحة وهو شرط الطهارة: «واللحم يأكل كل طاهر منه وأما النفس التي تأكل لحماً من ذبيحة السلامة التي للرب ونجاستها عليها تُقطع تلك النفس من شعبها. » (٨١)

إذن، فهناك خطورة في هذه الشركة. فبالرغم من أنها مباحة للجميع بلا استثناء، الكاهن كالفرد العادي تماماً؛ إلا أن الذي يجترىء على هذه الشركة وهو غير طاهر فإنه يتسبب في نوال لعنة بدل البركة.

وهكذا انكشف لنا السرعينه الذي كان يتكلم عنه بولس الرسول و يُخرج لنا منه جدداً وعتقاء. أليس هذا هو نص العبارة في ألفاظها ومعانيها كها وردت في الطقس القديم؟ هكذا ينقلها لنا بولس الرسول: «إذن أيَّ من أكل هذا الخبز أو شرب كأس الرب بدون استحقاق يكون مجرماً في جسد الرب ودمه لأن الذي يأكل و يشرب دينونة لنفسه، غير مميز جسد الرب.» (٩٠)

ونعود إلى الطقس القديم لنفهم معنى «بدون استحقاق» التي قالها بولس الرسول إذ نراها في القديم «ونجاستها عليها».

نجد الطقس لا يقول: «نجاستها فيها» بل «عليها». إذن، فهو لا يشير إلى الخطية أو النجاسة ذاتها بل إلى أثرها في الإنسان، أي الناتج من عملها. وهناك فرق كبير بين أن أقول: «لا يجب أن يكون فيّ خطية»، و بين قولي: «لا ينبغي أن يكون عليّ خطية»، و بين قولي: «لا ينبغي أن يكون عليّ خطية». إذ في القول الأول استحالة حسب قول يوحنا الرسول:

<sup>(</sup>۹۰) ۱ کو۲۱:۷۷ و ۲۹.

<sup>(11)</sup> Y V:11e11.

«إن قلنا إنه ليس لنا خطية نضل أنفسنا وليس الحق فينا» (١١). أي أن الخطية كائنة فينا لا محالة حسب شهادة بولس الرسول: «لكني أرى ناموساً آخر في أعيضائي يحارب ناموس ذهني و يسبيني إلى ناهوس الخطية الكائن في أعيضائي» (١٢). غير أن كون الخطية في ليس معناه أن أعيش عبداً لها؛ ولا لأنها كائنة في أعضائي أرضى بذلك وأعيش حسب شهوات أعضائي. لا لا، بل أحاربها. أحارب الخطية التي في، وأحارب أعضائي التي تشتي الخطية. لأنه قد صار لي بالمسيح يسوع ناموس آخر يعمل ضد الخطية «لأن ناموس روح الحياة في المسيح يسوع قد أعتقني من ناموس الخطية والموت.» (١٣).

إذن، فبالرغم من سُكنى الخطية في أعضائي إلا أني لا أطيعها ولا أعمل هواها بل أحاربها. أحاربها بروح المسيح الذي فيّ. هذا كفيل أن يجعل ضميري شاهداً لي أني لا أعيش للخطية بل أموت عنها وأميت أعضائي عنها، وشهادة ضميري هذه تجعلني ليس عليّ خطية بالرغم من أنها كائنة في أعضائي.

هذه الشهادة التي أحسها في ضميري، استمدها على الدوام من مصدرين. هامن:

الأول: ذبيحة الخطية التي قدمها المسيح عني على الصليب، والتي بها انتقلت خطاياي عني ونلت بواسطتها الصفح والمصالحة مع الله من جهة الضمير.

الثاني: جهادي ضد الخطية و بغضها ومحاربة لذَّاتها وشهواتها العاملة في أعضائي؛ كما يقول بولس الرسول «كل من يجاهد يضبط نفسه في كل شيء» (٩٤)،

<sup>(</sup>۹۲) رو۷: ۲۳.

<sup>(</sup>۱۱) ایو ۱:۸۰

<sup>(</sup>۹٤) ۱ کو ۲۰:۹۵.

<sup>(</sup>۹۳) رو ۲:۸،

«أقمع جسدي وأستعبده» (°°)، «وأميتوا أعضاءكم التي على الأرض (التي هي) الزنا...» (°۱۲)

و بذلك يصبح ضميري بلا خطية ، أو كما يقول بولس الرسول: «لا يكون لهم أيضاً ضمير خطايا» (١٧). هذا ما يعنيه الطقس بقوله: «عليه نجاسته»، وهو عينه الذي يقصده بولس الرسول من قوله: «بدون استحقاق.»

وقد أحكم الطقس التعبير بدقة فائقة للوصف في قوله: «النفس التي تأكل لحماً من ذبيحة السلامة التي للرب ونجاستها عليها تُقطع.»

وأنا مندهش حقاً من هذا الترتيب العجيب؛ لأنه هو هو بعينه الذي صار بالروح القدس في الكنيسة الآن.

فالذي يتقدم إلى ذبيحة السلامة وعليه نجاسته معناه: أنه أغفل تقديم ذبيحة الخطية، لأن ذبيحة الخطية ترفع الخطية عن ضمير الإنسان؛ فيُصفح عنه وحينئذ يؤهّل لأكل ذبيحة السلامة التي للرب. إذن، فذبيحة السلامة لابد أن يسبقها ذبيحة الخطية.

. . .

أليس هذا ما حددته الكنيسة الآن بضرورة الإعتراف بالخطايا قبل التناول من الجسد والدم، أي بالإنتفاع من عمل ذبيحة المسيح التي عن الخطية، قبل الإنتفاع بشركة طبيعة المسيح التي للسلام؟

<sup>(</sup>۹۰) ۱ کو۹:۷۷. (۹۳) کو۳:۵.

<sup>(</sup>۹۷) عب ۲:۱۰.

أما الذين يجترئون على التناول والشركة في جسد المسيح ودمه، دون أن يعترفوا بخطاياهم لتُغفر لهم «إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا و يطهرنا من كل إثم » (^^)؛ فهؤلاء يشتركون في الذبيحة التي للرب ونجاساتهم عليهم، أي لم ينالوا عمل دم ذبيحة الخطية الذي ينقل خطاياهم عنهم، هؤلاء يحكم الطقس قدياً «بقطعهم»، ويحكم بولس الرسول حديثاً «بدينونتهم» (^^) منذراً: «من أجل هذا فيكم كثيرون ضعفاء ومرضى وكثيرون يرقدون.» (^^)

\*\*

وهكذا تكشف ذبيحة السلامة عن حق جديد في دم المسيح، وعمل هام قد أكمله على الصليب: حق الشركة في جسد الرب ودمه وعمل السلام في الضمير.

\* \* \*

## كلمة في ختام التأمل الأول في تعدد الذبائح:

يمكننا الآن أن نتعرف على مفردات عمل الصليب، ونحيط باختصاصات الدم الإلهي الذي شفك عليه. بل يمكننا على نوع أفضل أن نسعى لنوال حقوقنا وخلاصنا كاملين على ضوء ما أكمله المسيح. و يكفي أن ننظر إلى هذه الذبائح العديدة وعملها واختصاصاتها جميعاً فنراها كُلاً مكمًلاً عند الصليب.

وليعلم القارىء أنه عندما يتقدم إلى سر التناول ليشترك في جسد الرب ودمه ينال ثمرة هذه الذبائح جميعاً إنما في دم المسيح الأزلي.

<sup>(</sup>۹۸) ایو ۱:۱۰. ( م. ) آیو ۱:۱۰.

<sup>(</sup>۱۰۰) ۱ کو ۱۱: ۳۰.

أما موسى عبد الرب فلم يخطىء الرؤيا قط لما نظر من على الجبل شبه السماويات؛ إذ أحسن في التشبيه. وأبدع في المثال الذي وضعه بإحكام. وها نحن نرى بعيوننا الآن كيف أن الحق ينطبق على هذا المثال تمام الإنطباق، حقاً نؤمن ونعترف أن هذه هي شبه السماويات وظلها تماماً، وأن هذا الرمز لهذا المرموز، بغير اختلال، ليس فيه نقص ولا زيادة ولا حرف واحد ولا نقطة واحدة، كقول الرب (١٠١)، وسيبقى الرمز شاهداً للمرموز إليه إلى أبد الآبدين.

وأما الكنيسة المجيدة المرتشدة والمؤيّدة بروح الله القدوس؛ فقد استوعبت الحقائق كقيباس ظلالها، وأخذت المرموز إليه (أي حق المسيح) في كل حدود الرمز، لم تترك شاردة ولا واردة إلا وأخضعتها للحق في أسرارها.

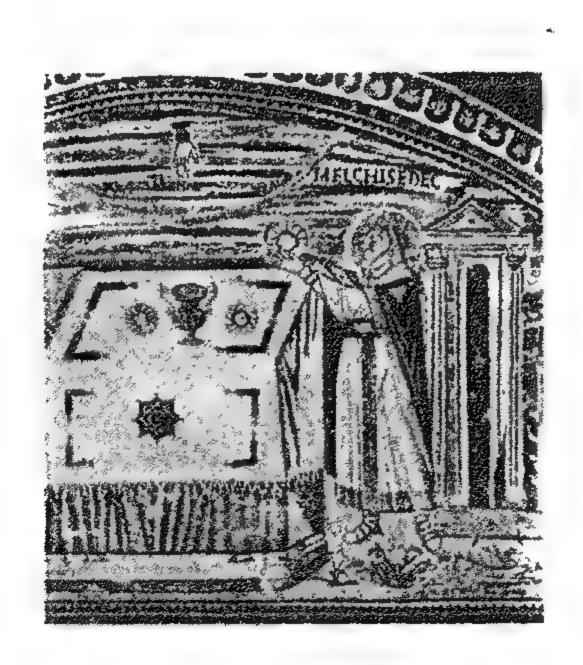

<sup>(</sup>۱۰۱) مت ٥:٧١ و١٨.

# التأمل الثاني في سبب تعدد أنواع الذبائح

خرجنا من تأملنا الأول بمعرفة الحدود المتسعة لعمل ذبيحة المسيح، واكتساب حقوق جديدة في دم المسيح كشف لنا عنها تنوع الذبائح في العهد القديم.

أما تأملنا الثاني هذا فنركزه في ذبيحتين: ذبيحة الخطية، وذبيحة الإثم لنخرج بغنيمة جديدة من غنائم الروح القدس.

#### أولاً: ذبيحة الخطية:

نجد في طقس هذه الذبيحة وحدها خمس حالات يرتبها الطقس حسب فئات النباس؛ وكمأنما أراد الطقس أن يقسم قيم الناس بالنسبة للخطية إلى خمسة أقسام واضحة. ولكنه بدلاً من أن يجعل هذا التقسيم في منطوق نظري أو كقانون مجرد، جعله يتمّم طقسياً حتى يرسخ في ذهن الإنسان و يُتوارث من جيل إلى جيل.

### تقييم الناس بالنسبة للخطية:

إن اعتبار الناس (بالنسبة للخطية) ليس واحداً أمام الله.

#### القيمة الأولى:

(أ) خطية رئيس الكهنة: يقدّم عنها ثور بقر صحيح. (١٠٢) (ب) خطية مجمع الشعب معاً: يقدّم عنها ثور بقر صحيح. (١٠٣)

<sup>(</sup>١٠٢) خر٢٩ (كله) ولاغ (كله).

- (ج) خطية الكاهن الممسوح: يقدّم عنها ثور بقر صحيح. (١٠٤) القيمة الثانية:
- (د) خطية رئيس علماني في الشعب: يقدّم عنها تيس ماعز ذكر. (١٠٥) القيمة الثالثة:
- (هـ) خطية فرد من عامة الشعب: يقدّم عنها أنثى ماعز أو أنثى ضأن. (١٠٦)

وربما يتبادر إلى الذهن من هذا التقسيم أن الطقس يكرر الأوامر عبثاً في الفئات الثلاث الأولى، فكان يكفي أن يذكر أن هذه الفئات الثلاث أ، وب، وجها طقس واحد وكفي؛ ولكن ليس هذا التكرار عبثاً، ولا كان التكرار عبثاً يوماً ما في كل الكتاب المقدس قديماً وحديثاً، فالروح يكرر لسبب، و يكرر بترتيب، ليكشف أسراره باختصار عجيب.

### (أ) خطية رئيس الكهنة:

يريد الطقس أن يقول: إن خطية رئيس الكهنة ذات خطورة ، لذلك وضعها قبل خطية مجمع الشعب في نوع ذبيحته قبل خطية مجمع الشعب في نوع ذبيحته التي يقدمها عن خطيته ، إلا أنه قُدّم في الطقس كأول . وهذا وضع سليم لأنه إذا أخطأ الشعب فرئيس الكهنة يصلي عنه ولكن إن أخطأ رئيس الكهنة فن يصلي من أحله ؟ (١٠٧)

إذن فهو أول، لأن خطيته مباشرة بينه و بين الله؛ ولأن خطيته تُعثر الشعب بأجمعه!!

<sup>(0.1) 83:77.</sup> 

<sup>(3.1) 83:4.</sup> 

<sup>(</sup>١٠٧) اصم ٢: ١٤ (هامة جداً).

<sup>(</sup>r+1) ¥3:4Y.

#### (ب) خطية مجمع الشعب:

وقد قيمها الطقس في الدرجة الثانية بعد خطية رئيس الكهنة وهذا وضع سليم كما سبق وقلنا، لأنه إذا أخطأ الشعب فرئيس الكهنة يمكن أن يصلي من أجله (١٠٨)؛ أو بمعنى عملي يوجد فوق مجمع الشعب مسئول آخريتكلم عنه، أما رئيس الكهنة فهو المسئول الأول. (١٠٩)

وهنا نرى نقطة عملية ذات أهمية: وهي أن الطقس لم ينظر إلى الكثرة العددية في نوع الذبيحة فآلاف الشعب مجتمعين إذا أخطأوا كانت ذبيحتهم ثور بقر كذبيحة رئيس الكهنة الفرد. والتساوي في نوع الذبيحة يكشف عن خطورة خطية مجمع الشعب أيضاً أمام الله مباشرة. (١١٠)

### (ج) خطية الكاهن المسوح:

وتأتى الثالثة في الترتيب؛ أي أن خطية مجمع الشعب أخطر من خطية كاهن واحد؛ وهذا مناسب أيضاً، لأن خطية كاهن تُعثر مجموعة محدودة من الشعب، ولا تُعثر الشعب كله كخطية رئيس الكهنة.

ولكن ثمة خطورة محدقة بالكاهن لأن خطيته تقدّر في قيمتها من جهة الذبيحة بخطية مجمع شعب بأكمله. (١١١)

#### (د) خطية رئيس علماني:

وهذه يقيّمها الطقس في الدرجة الرابعة و بعد خطية الكاهن مباشرة ، لما للرئيس العلماني من أثر مباشر على الناس من جهة العثرة ؛ ولكن ليس كالكاهن

<sup>(</sup>۱۰۹) اصم ۲۲:۱۲.

<sup>(</sup>۱۰۸) خر ۲۲: ۲۲.

<sup>(</sup>١١١) خر ٢٢: ٣٥، ١ صبم ٢: ٢٤.

<sup>(</sup>۱۱۰) خر ۳۲: ۳۵.

طبعاً. وهنا نجد أن نوع الذبيحة يتغير من ثور بقر إلى تيس ماعز، إشارة إلى هبوط مستوى خطورة الخطية من ناحية ، ومن ناحية أخرى وهي الأهم ، أن الرئيس العلماني ليس مسئولاً وحده عن خطيته بل يشترك فيها الكاهن المباشر عليه أو المسئول عنه ، فخطيته لم تعد تواجه الله مباشرة.

#### (هـ) خطية فرد من عامة الشعب:

وهذه يقيّمها الطقس في آخر أنواع الفئات لأنها محدودة في دائرة إنسان فرد، أي ليس لها تأثير مباشر على أحد من جهة ، ومن جهة أخرى تتناسب مع المركز المتواضع الذي يحتله الفرد في وسط الشعب. غير أننا نجد أن الذبيحة نفسها قد تغيرت أيضاً ، فبدل أن كانت تيس ماعز صارت أنثى ماعز، إشارة هامة إلى دخول مسئولية جديدة تقع على الرئيس العلماني المباشر (الأرخن). فكما يُسأل الرجل عن المرأة أو كما يهتم الذكر بالأنثى، هكذا يُسأل الرئيس العلماني عن الأفراد الذين يترأس عليهم !!

لذلك كانت ذبيحة الفرد أقل من ذبيحة رئيس علماني، وأقل من ذبيحة كاهن لأنها مسئولان معه أمام الله.

هـذا هو الطقس، يكاد ينطق بدستور أدبي كامل مُحكّم بمواده و بنوده وشروحه من جهة سلوك الإنسان أمام الله ومسئولية الإنسان تجاه الإنسان!!

### الطقس يشرح المسئوليات تجاه خطايا الآخرين:

(أ) وجدنا في تقييم الفئات بالنسبة للخطية أن الذبيحة واحدة في حالة خطية كل من رئيس الكهنة ومجمع الشعب والكاهن الممسوح إشارة إلى تساويهم في المسئولية. أي أن كلاً منهم مسئول عن نفسه أمام الله.

ولكننا نجد الطقس لا يكتني بذلك لئلا نفوت المعنى؛ فيشدد على أن ذبيحة

رئيس الكهنة وذبيحة عجمع الشعب، وذبيحة الكاهن المسوح؛ يُدخل بدمها إلى القدس داخل خيمة الإجتماع، و يغمس الكاهن أصبعه في الدم، و ينضح على الحجاب أمام الله. أما في ذبيحة خطية الرئيس العلماني وفي ذبيحة خطية الفرد العادي فلا يُدخل بدمها إلى القدس إطلاقاً!! إشارة واضحة إلى أن رئيس الكهنة ومجمع الشعب والكاهن المسوح مسئولون عن خطاياهم مباشرة أمام الله؛ أما الرؤساء العلمانيون وأفراد الشعب، فالكهنة مسئولون ضمناً عن خطاياهم؛ لذلك لا يتجرأ الكاهن و يدخل بدم ذبائحهم أمام الله: فهو المسئول عن دمهم.

هذا الفكر أو هذا الشعورليس اجتهاداً من عندنا ولكنه حقيقة حية في العهد الجديد للذي يستطيع أن يسمع و يقرأ ما قاله بولس الرسول مبرئاً نفسه من هذه المسئولية ، إذ كان قد وفّى حقوقها: «أشهدكم اليوم هذا أني بريء من دم الجميع ، لأني لم أؤخر أن أخبركم بكل مشورة الله ، احترزوا ، إذاً ، لأنفسكم ولجميع الرعية التي أقامكم الروح القدس فيها أساقفة لترعوا كنيسة الله التي اقتناها بدمه » . (١١٢)

(ب) ولكن الطقس لا يكتني بذلك لئلا نفوت المعنى، لذلك نجده يوضح الأمر بصورة أخرى؛ فنجد الطقس يحذر من أن يؤكل من ذبيحة رئيس الكهنة أو ذبيحة محمع الشعب أو ذبيحة الكاهن الممسوح، بل تُحرق كلها: دهنها على المذبح ولحمها خارج الحلة!!

أما ذبيحة الرئيس العلماني والفرد العادي فيأكلها الكاهن الذي يقدمها. «الكاهن الذي يقدمها والكاهن الذي يعملها للخطية يأكلها.» (١١٣)

<sup>(</sup>۱۱۲) أع ۲۰:۲۰ ٨٢.

(ج) ولا يفوتنا أن نذكر أن خطايا الكاهن الشخصية لا يشترك معه أحد في تحميل مسئوليتها، حتى ولا رئيس الكهنة، فدم ذبيحة خطيته يدخل به بنفسه أمام الله ثم يحرق لحم ذبيحته بنفسه خارج المحلة. إذن، فلا يستطيع رئيس الكهنة ولا الكاهن أن يعتذر عن خطيته بأن يتهم شعبه أو رئيسه أو زملاءه كمتسببين فيها (أنظر كيف تحمل موسى وحده نتيجة خطيته لما فرط بشفتيه أمام الصخرة، مع أن الشعب هو الذي تسبب في عثرته). (١١٤)

(د) وقد اهتم الوحي بذكر حادثة هامة يتضح منها أنه لا يجوز للكاهن أن يقدم ذبيحة خطية عن الشعب إلا بعد أن يكفر هو عن نفسه، و يقدم ذبيحة عن خطيته. والقصة تجدها في سفر اللاو بين الأصحاح العاشر نقتبس منها الآتى:

حدث لما تجرأ إبنا هارون الكاهنان وقدما ناراً غريبة في مجامرهما، أي ناراً لم يأخذاها من على المذبح حسب الطقس، «أن خرجت نارمن عند الرب وأكلتها في اتنا». ولكن امتدت النار أيضاً وأكلت ذبيحة كانت مهيأة لتقديمها عن خطية أفراد الشعب، مع أن الطقس كان يوجب أكلها لا حرقها. فعاتب موسى آبني هرون الباقيين (غير اللذين ماتا) قائلاً: «ما بالكما لم تأكلا ذبيحة الخطية في المكان المقدس لأنها قدس أقداس. وقد أعطاكها إياها الله لتحملا إثم الجماعة». ثم ذكّرهم موسى بالسبب الطقسي لذلك قائلاً: «إنه لم يُؤت بدمها إلى القدس». وهذا يوضح مسئولية الكاهن واشتراكه في خطية الشعب... ولكن للقصة بقية هي التي تهمنا من حيث توضيح ضرورة إبراء الكاهن لذمته، واعترافه بخطاياه، وتو بته عنها، قبل أن يتجرأ على تقديم ذبيحة خطية عن أحد آخر. وهذا يتضح من رد هرون على موسى وقد كان مشتركاً في هذه الحادثة عندما أجاب على موسى قائلاً: «إنها

<sup>(</sup>۱۱٤) عدد ۲۰:۱-۱۳.

الـيوم قرَّبا ذبيحة خطيتها ومحرقتها أمام الرب وقد أصابني مثل هذه (أي أني كنت معهما) فلو أكلت ذبيحة الخطية (التي عن أفراد الشعب) اليوم (أي قبل أن أبرىء ذمتي من خطيتي الشخصية) فهل كان يحسن في عيني الرب؟؟ فلما سمع موسى هذا حسن في عينيه »، أي أنه أقر هذا المبدأ الخطير.

إذن، فقد أبان الطقس قيمة تبرئة الكاهن لذمته وضميره باعترافه عن خطيته وتوبته قبل أن يتجرأ على حمل مسئولية خطايا الشعب.

وهكذا نرى في شريعة ذبيحة الخطية تقييماً دقيقاً لفثات الناس بالنسبة للخطية إزاء مسئولية بعضهم عن بعض ومسئولية خطاياهم أمام الله.

صحيح أن ذبيحة الخطية في العهد الجديد التي أكملها المسيح في جسده واحدة، وهـى كـفء في شخص المسيح أن تكون «كفَّارةً لخطايانا، ليس لخطايانا فقط بل لخطايا كل العالم أيضاً » (١١٠) ... « ... فبعدما قدّم عن الخطايا ذبيحة واحدة جلس إلى الأبدعن يمين الله. » (١١٦)

حقاً، إنه وحّد الذبائح، ولكنه لم يوحّد الخطية، ولم يلغ تفاوت المسئوليات؛ فطالما توجد درجات في الوصية، وطالما توجد درجات في الهبات الروحية فلابد أن توجد درجات للمسئوليات تتناسب والهبات، ثم درجات للخطية تتناسب

إن ذبيحة الصليب ألغت كل ذبيحة أخرى لأنها أكملت مطاليبها، لذلك يلزم أن نعرف في هذه الذبيحة الواحدة أعمالها التي اضطلعت بها عوض كثرة الذبائح

<sup>(</sup>۱۱۰) ايو ۲:۲.

الأولى، وإلا ضيعنا حقوقنا.

ثانياً: ذبيحة الإثم:

في ذبيحة الإثم نكتشف سبباً جديداً نافعاً لنفوسنا لتعدد أنواع الذبائح، إذ نجد أن هذه الذبيحة تبيداً بعمل جديد غير ذبيحة الحظية، لا من جهة تقييم الناس بالنسبة للدخطية، ولكن من جهة تقييم الحظية بالنسبة لله.

#### تقييم الخطية:

رأينا في طقس ذبيحة الخطية أن اعتبار الناس (بالنسبة للخطية) ليس واحداً أمام الله.

وهنا في ذبيحة الإثم نجد العكس. أي أن اعتبار الخطية (بالنسبة للناس) ليس واحداً أمام الله. فوإن كانت شريعة الخطية وشريعة الإثم واحدة من جهة التصرف في دمها ولحمها وشحمها واشتراك الكاهن في أكلها «ذبيحة الإثم كذبيحة الخطية لهما شريعة واحدة، الكاهن الذي يكفّر بها تكون له» (١١٧)، إلا أنه لو دققنا نجد أن ذبيحة الخطية تختص بالخطايا التي ضد الناس: «الكاهن الذي يخطىء لإثم الشعب» (١١٨) أو الذي يخطىء فيها ضد الوصية الخاصة بسلوكه الشخصي؛ أما ذبيحة الإثم فنجد أنها تختص بالخطايا التي ضد الله. وأنواعها كالآتى:

(أ) خطية ضد أقداس الله بخيانة (حتى ولولم يعلم) «أخطأ سهواً في أقداس الله بخيانة (الحتى ولولم يعلم) «أخطأ سهواً في أقداس الله يرد قيمة الخيانة زائداً نُحمسها و يعمل ذبيحة الإثم كبشاً من الغنم صحيحاً.

<sup>.</sup>v:v) ¥ v:v.

<sup>(111) \$ 3:7.</sup> 

<sup>.10:07 (111)</sup> 

(ب) خطية ضد أقداس الله بدون خيانة و يقلّم عنها ذبيحة إثم كبشاً من الغنم صحيحاً فقط.

(ج-) خطية ضد الناس في مظهرها بأن يسلب الشخص شخصاً آخر في وديعة ما أو أمانة ، أو يختصب إنساناً آخر في شيء ، ثم يزيد على ذلك بأن يحلف كذباً فتُحسب الخطية بجملتها ضد الله و يعمل عنها ذبيحة إثم لا ذبيحة خطية : «حلف كاذباً على شيء من كل ما يفعله الإنسان مخطئاً به . » (١٢٠)

حينئذ يرد الشخص جميع ما سلبه أو اغتصبه أو كل ما حلف عليه كاذباً: يعوض برأسه و يزيد على قيمته مقدار الخُمس: «و يأتى إلى الرب بذبيحة إثم كبشاً صحيحاً من الغنم.»

وهنا يعتبر الطقس أن الحلف الكاذب خطية موجهة ضد الله مباشرة.

في هذا الطقس الذي هو شريعة ذبيحة الإثم نجد أن الذبيحة واحدة لم تتغير فهمي كبش صحيح من الغنم، على أي حال ولأي شخص كان\_يقدمها كل من يخطىء سهواً أو عمداً، ضد أقداس الله، أو ضد آسم الله، أو بتنجيس النذر.

وبمقارنة ذبيحة الخطية مع ذبيحة الإثم نستطيع أن نقسّم الخطية إلى قسمين كبيرين:

القسم الأول: خطايا سلوكية ضد الناس أو ضد الذات: ذبيحة الخطية. القسم الثاني: خطايا ضد الله: ذبيحة الإثم.

هكذا أراد الطقس أن يوضح الفرق بين هذين النوعين من الخطية. غير أننا نـلحظ أن الله وإن كان يتسامح في ذبيحة الخطية حتى تصل إلى عنزة، وإلى زوجي

<sup>(171) &</sup>amp; 1:4.

يمام أو فرخي حمام أو حتى إلى عُشر الإيفة من الدقيق الساذج: «في حالة التفريط بالشفتين دون قصد»، فإنه لا يتنازل قط عن كبش صحيح من الغنم إزاء أية خطية ضد الأقداس، أو ضد آسمه، حتى ولو كانت سهواً لأنها خطية عظيمة جداً. (١٢١)

وهكذا يهبنا الروح بواسطة تأملنا في ذبيحة الإثم معرفة جديدة من نحو الخطية المنفرق بين الخطايا العادية والخطايا التي ضد الله؛ حتى نقدم المخافة اللازمة نحو الله ومقادسه وآسمه العظيم القدوس، وحتى يكون لنا في ذبيحة الإثم التي قدمها المسيح عنا راحة في الضمير وسلام من جهة أخطائنا التي أخطأنا بها ضد الله و بيته وآسمه العظيم، وخصوصاً التي بدرت منا سهواً.



<sup>(</sup>۱۲۱) اصم ۲: ۲۰.

# التأمل الثالث: اكتشاف صلة «المعمودية» بد «التناول» من ذبائح العهد القديم

قليل من يدرك صلة المعمودية بالتناول في ذبيحة المسيح، فهما ليسا سرين منفصلين؛ بل حقيقة واحدة ذات عملين، وذبيحة واحدة ذات فعلين.

فالمسيح حمل خطايانا على خشبة الصليب (١٢٢) فمات!! هذا هو العمل الأول لحقيقة الصليب بالنسبة للإنسان، والفعل الأساسي لذبيحة المسيح من جهة الخطية؛ لأنه «أسلم من أجل خطايانا» (١٢٣) أي مات للتكفير عن حياتنا المائتة بالخطية.

ثم إن المسيح قام من بين الأموات؛ لأنه إله لم يكن فيه خطية قط، ولا وُجد في فه غش أو شيء يمكن أن يمسكه في الموت؛ لذلك قام، قام ببرّه الشخصي. وهذا هو المعمل الثاني لحقيقة الصليب، والفعل المكمّل لذبيحة المسيح؛ لأنه «أقيم لأجل تبريرنا» (١٢٤). فهو مات بسببنا ولكنه قام بسبب برّه الإلمي!!

هذان هما فعلا الذبيحة الإلهية: «أسلم من أجل خطايانا؛ وأقيم لأجل تبريرنا».

ونحن نشترك في الفعل الأول للذبيحة بالمعمودية؛ إذ أن المعمودية هي اشتراك فعلي إيماني في موت المسيح. فنحن نموت معه (١٢٥)، ونُدفن معه (١٢٦) حينا نعتمد له؛ فنموت عن حياة الخطية، وندفن الجسد العتيق مع الخطية.

<sup>(</sup>۱۲۲) ابط ۲:۲۲) رو ۲:۵۲.

<sup>(</sup>۱۲٤) رو ۱:۵) رو ۲۰:۵.

<sup>(</sup>۱۲٦) رو ۲: ٤.

أما الفعل الثاني للذبيحة، أي القيامة من بين الأموات، القيامة بلا خطية لحياة البر، فنحصل عليه بالتناول حينها نأكل الجسد الحي والدم المحيي «من يأكلني فهو يحيا بي.» (١٢٧)

فذبيحة المسيح واحدة، ولكنها ذات عملين واضحين: الأول موت للخطية، والثاني قيام للبر.

ولا يمكننا أن نحصل على عملها الثاني إلا بعد أن نشترك في عملها الأول.

يلزم أن نموت لنحيا .

يلزم أن نموت عن الخطية لنحيا للبر.

يلزم أن نعتمد لنتناول!!

#### الذبائح التي لا يؤكل منها تشير إلى موت المسيح:

ولو تأملنا في الذبائح الأولى لوجدنا أن لهذين الفعلين أصولاً محددة واضحة كل الوضوح؛ إذ نجد ذبائح تذبح بعد أن يضع عليها الكاهن خطية المعترف، ثم تُحرق بكاملها دون أن يأكل منها أحد البتة، لا الكهنة ولا الشعب. هذه تمثل العمل الأول للذبيحة الإلهية؛ أي موت الصليب الذي أكمله المسيح بعد أن حمل خطايانا على الخشبة. ونحن نأخذ قوة هذا الموت موت الخطية لل بالأكل؛ إنما بالمعمودية. والمعمودية ليس فيها أكل أو شرب؛ وإنما اعتراق بالخطايا، وإيمان بمن مات؛ ودفن في الماء، تأكيداً للإيمان.

#### الذبائح التي تؤكل تشير إلى قيامة المسيح:

ثم نجد ذبائح تُذبح؛ ويأكل منها الكاهن والشعب وهي: السلامة التي

<sup>(</sup>۱۲۷) يو ۲:۷۰ .

للشكر، وليس فيها أي ذكر لخطية أو إثم، وإنما للفرح والمسرة. وهذه تشير إلى العمل الشاني لذبيحة المسيح وهو نوال الشركة في طبيعته، ونحن نأخذ قوة البرالذي في ذبيحة المسيح بالتناول، أي بالأكل، حيث نأكل جسداً حياً قائماً من بين الأموات، ودماً محيياً يستطيع أن يقيم من الأموات!!

#### حيلة بارعة يقدمها الطقس لإثبات قيامة المسيح:

وحينا نفحص علاقة الموت بالقيامة في الذبائح الأولى، نجد أصولها واضحة أيضاً؛ إذ نجد في بعض الذبائح أن ذبيحة الخطية التي للموت أحاطها الطقس بإشارة قوية إلى الحياة التي تلازمها حتى لا ينفصل الموت عن الحياة قط في مضمون الذبيحة!! فنجد أنه في يوم الكفارة العظيم الذي فيه يتم التكفير عن خطايا الكهنة جميعاً وكل جماعة الشعب وعن القدس وخيمة الإجتماع، يُقدَّم تيسان لذبيحة الخطية: الأول يُذبح و يُحرق، أما الثاني فيُعترف عليه بالخطية و يُترك حياً:

\_ «و يضع هرون يديه على رأس التيس الحي و يُقرَّعليه بكل ذنوب بني إسرائيل، وكل سيئاتهم مع كل خطاياهم، ويجعلها على رأس التيس (الحي)؛ و يرسله بيد من يلاقيه إلى البرية . » (١٢٨)

وفي ذلك تعبير عميق عن عمل ذبيحة المسيح القادمة، إذ يكاد الطقس ينطق بعملي ذبيحة المسيح أي: الموت، والقيامة. فهو لا يكتني بأن يقدم ذبيحة واحدة حيوانية فقط، لأنها ستموت ولا تقوم، لذلك ألزم بأن يرافقها تيس حي يظل حيا بعد أن يُحمَّل بالخطية عليه، حتى يفسر الموت والحياة في ذبيحة المسيح الإلهية. ولما أعوز البطقس أن تقوم الذبيحة الحيوانية من الأموات لتكمل واجبات الرمز، أردف

<sup>(471) &</sup>amp; 11:17.

معها ذبيحة تبقى حية حتى بعد أن تحمل على رأسها خطايا الناس... ياللسمفونية الإلهية!!

وهكذا ترسم الذبائح في خيمة البرية الخطوط الأساسية لعمل المسيح الذي أكمله فعلاً بذبيحة نفسه «أبطل الخطية بذبيحة نفسه» (١٧٩)، ووهب البرللحياة الأبدية بدمه.

إن ذبيحة المسيح ذات مفردات كثيرة، وذات أسرار عميقة، يشير إليها الطقس باختصار، و يكرر، و يكرر أيضاً في إصرار؛ حتى نكل من السرعة في العبور عليها فينتبه ذهننا إلى القصد الذي تشير إليه لنفتش عن سر الحياة والخلاص الكائن فيها.

وربما يخيل للقارىء أننا نُجهد الطقس فوق ما يحتمل؛ ولكن الأمرعلى النقيض فنحن أجهدنا أنفسنا وما بلغنا إلا قليلاً من كثير؛ يذخره الطقس لكل باحث نشيط حتى يخرج من كنوزه جدداً وعتقاء.

ما أعمق سرخيمة الإجتماع، وأساسها الذي وُضع بإحكام ودقة ليحمل بناء الكنيسة الروحي بكل أسرارها، والحلاص الذي كمل فيها بالفداء، بل ويحمل برج فضائل النفس المتحدة بالرب يسوع المرتفع إلى ما وراء السهاء.

ليس عبثاً أيضاً أن يتقابل رسول «الغُرَّلة» بولس المرسّل للأمم، مع رسول الحنتان بطرس، و يعقوب و يوحنا، ليعرض عليهم مشروع بناء خلاص الأمم على الأساس الأول، فيُقبل باستحسان، و يُعظى يمين الشركة.

<sup>(</sup>۱۲۹) عب ۲۲:۹.

## الفصل الثالث هيكل في أورشليم

من حجارة منحوتة وأعمدة ذات أسهاء

#### من خيمة إلى هيكل:

عبرت خيمة البرية نهر الأردن، ودخلت في مُلك الأمم. وقد وصف القديس إسطفانوس هذا الإنتقال في خطابه الوداعي باختصار، وإنما في ألفاظ إلهية:

- «وأما خيمة الشهادة فكانت مع آبائنا في البرية، كما أمر الذي كلم موسى أن يعملها على المثال الذي كان قد رآه، التي أدخلها أيضاً آباؤنا إذ تخلفوا عليها مع يشوع في مُلك الأمم الذين طردهم الله من وجه آبائنا، إلى أيام داود الذي وجد نعمة أمام الله والتمس أن يجد مسكناً لإله يعقوب... ولكن سليمان بني له بيتاً.» (١)

وهكذا ظلت الخيمة تنتقل في البرية ، ولم تكن لها إقامة ثابتة ، إشارة إلى طلب وطن أفضل ثابت لا يتغير؛ إلى أن بلغت مُلْك الأمم . ولكن ظلت تنتقل أيضاً في مُلْك الأمم إلى أن قام داود رجل الحروب، الذي أراد أن يبني لله بيتاً و يقرَّ للخيمة وطناً دائماً ؛ ولكن بسبب الحروب لم يُسمح له بذلك ؛ إشارة إلى أن الكنيسة ستظل متغربة بلا وطن طالما توجد حروب . إلى أن بني سليمان البيت في أورشليم مدينة

<sup>(</sup>١) أع ٧:٤٤—٧٤.

السلام، لأنه كان آبن سلام؛ إذ خضعت له الممالك من حوله، وخضع له أعداؤه، إشارة إلى المسيح رئيس السلام الذي سيأتى و يغلب أعداءه أي الخطية والموت والعالم؛ و بعد أن يغلبم و يضعهم تحت رجليه، يهييء للكنيسة وطناً سماو يا أفضل، و يعد منازل كثيرة في بيت الآب، في مدينة السلام الأبدي أورشليم السمائية.

#### أجزاء الهيكل ذات مدلولات روحية:

وقد وُهب سليمان إلهاماً روحياً وحكمة خاصة فائقة ليبني الهيكل؛ فكانت كل أعمال البناء والحجارة والأعمدة والنقوش والهندسة ذات مدلولات روحية.

#### ١ \_ أعمدة:

فالأعمدة في الهيكل أخذت أساء خاصة (٢)؛ إشارة إلى الرسل الذين سيُعتبرون أعمدة في الكنيسة الجديدة: «فإذ علم بالنعمة المعطاة لي، يعقوب وصفا و يوحنا، المعتبرون أنهم أعمدة، أعطوني و برنابا يمين الشركة لنكون نحن للأمم وأما هم فللختان.» (٣)

وفي سفر الرؤيا يذكريوحنا ما قاله الرب: «من يغلب فسأجعله عموداً في هيكل إلهي، ولا يعود يخرج إلى خارج، وأكتب عليه آسم إلهي، وآسم مدينة إلهي أورشليم الجديدة النازلة من السماء من عند إلهي وآسمي الجديد.» (٤)

(٢) ٢أي ٣: ١٥ و١٧.

(٣) غل ٢:٩.

<sup>(</sup>٤) رۇ۳: ١٢.

#### ٢ \_ تيجان:

واهتم «حيرام» الحكيم بأن يصنع لعمودي الهيكل تاجين عظيمين (°)، إشارة إلى إكليل البر والخلاص العتيد أن يلبسه المجاهدون: «جاهدتُ الجهاد الحسن، أكملت السعي، حفظتُ الإيمان؛ وأخيراً قد وُضع لي إكليل البرالذي يهبه لي في ذلك اليوم الرب الديان العادل، وليس لي فقط بل لجميع الذين يحبون ظهوره أيضاً.» (١)

\_ «ها أنا آتى سريعاً، تمسك بما عندك لئلا يأخذ أحد إكليلك.» (٧)

#### ٣ \_ حجارة منحوتة:

والحجارة أيضاً كانت تُنحت بمواصفات خاصة ، خارجاً ، وتأخذ شكلها المناسب لموضعها في البناء وتُعظى علامة إن كانت للأساس ، أو للسور ، أو للأعمدة ، أو للمذبح : «ولم يُسمع في البيت عند بنائه منحت ولا معول ولا أداة من حديد . » (^)

وكل ذلك بحكمة ونبوة ، إشارة إلى أنواع المؤمنين المعتبرين حجارة حية : «كونوا أنتم أيضاً مبنيين كحجارة حية بيتاً روحياً» (١) الذين يُختارون ثم يُهذّبون بكل أنواع التهذيب بالآلام والضيقات في العالم الحاضر؛ ثم يأخذون مشحتهم وأسمهم الجديد وآسم الله على جباههم: «لهم آسم أبيه مكتوباً على جباههم» (١٠) ، «من يغلب فسأعطيه أن يأكل من المن الخنى وأعطيه حصاة بيضاء وعلى الحصاة آسم جديد مكتوب لا يعرفه أحد. » (١١)

(ه) ۲أي ١٢:٤. (٦) ٢ تي ١٤:٧و٨.

(۷) رۇ ۱۱:۳۶. (۸) امل ۲:۷.

(۱) ابط ۲:۰.

(۱۱) رؤ ۲:۷۷.

فهمنا زمان نحت الحجارة، حيث نُهذُّب بالآلام بحزن وصراخ ووجع، حتى إذا انطلقنا إلى الساء نأخذ مكاننا الخاص في هيكل الساء، في العرش، كلُّ حسب مـوضـعه إن كان في الأساس، أو في سور، أو في عمود أو في مذبح!! حيث لا يوجد تعديل ولا إصلاح، ولا يُسمع صوت بكاء ولا دموع ولا حزن ولا تنهد!! لأن آلات التأديب لا توجد في هيكل السهاء!!

#### ٤ \_ حجارة أساس:

هناك حجارة أساس «مبنيين على أساس الرسل والأنبياء و يسوع المسيح نفسه حجر الزاوية» (١٢)، «حسب نعمة الله المعطاة لي كبنًاء حكيم قد وضعت أساساً وآخريبني عمليه» (١٣)، «وسور المدينة كان له أثنا عشر أساساً وعليها أسهاء رسل الخروف الإثني عشر. » (١٤)

### ٥ ــ حجارة أسوار، وأبواب:

وهنـاك حـجـارة أسـوار مـن حجر كريم «هأنذا قد جعلتك اليوم مدينة حصينة وعمود حديد وأسوار نحاس على كل الأرض». (١٥) و يدعوها إشعياء بإسم جميل «تسمّين أسواركِ خلاصاً وأبوابكِ تسبيحاً» (١٦). كالباب الذي يدعى الجميل (١٧) «وأبوابها لن تغلق نهاراً؛ لأن ليلاً لا يكون هناك» (١٨)، «وعلى الأبواب أثنا عشرملاكأ وأساء مكتوبة هي أساء أسباط إسرائيل الإثني عشر». (١٩) فالباب الواحد الفريد هو الرب «أنا هو الباب» (٢٠)، أما الإثنا

<sup>(</sup>۱۲) أف ۲: ۲۰.

<sup>(</sup>۱٤) رؤ ۲۱: ۱٤.

<sup>(</sup>١٦) إش ٢٠: ١٨.

<sup>(</sup>۱۸) رؤ ۲۱:۰۲.

<sup>(</sup>۲۰) بو۲۱:۸.

<sup>(</sup>۱۳) ۱ کو۳: ۱۰.

<sup>(</sup>۱۵) إر ۱۸:۸۸.

<sup>(</sup>۱۷) أع ۲:۳.

<sup>(</sup>۱۹) رؤ ۲۱: ۱۲.

عشر فهم الرسل الذين دخل بواسطتهم كل شعب الأرض!!

#### ٢ \_ حجارة مذبح:

وهناك حجارة مذبح هم الشهداء الذين غلبوا بدم الخروف، وكلمة شهادتهم، ولم يحبوا حياتهم حتى الموت؛ فأعطوا كرامة أن يكونوا حجارة في المذبح السمائي «رأيت تحت المذبح نفوس الذين قُتلوا من أجل كلمة الله ومن أجل الشهادة التي كانت عندهم.» (٢١)

#### ٧ \_ صفائح من الذهب:

وغشى سليمان كل حجارة حوائط البيت من الداخل بالذهب الخالص المصفَّى بالنار، إشارة إلى الإيمان القلبي الذي سير بط جميع المؤمنين معاً في هيكل الله الواحد: «وغشَّى سليمان البيت من داخل بذهب خالص» (٢٢)، «وجميع البيت غشَّاه بذهب إلى تمام كل البيت» (٢٣)، «وغشَّى أرض البيت بذهب من داخل (المحراب) ومن خارج.» (٢٤)

#### ٨ \_ الحجاب الفاصل:

وجعل سليمان حجاباً يفصل «قدس الأقداس» مسكن الله عن أروقة الشعب؛ لأن الخطية كانت لا تزال تفصل الإنسان عن الله. وجعل حاجزاً يفصل بين أروقة اليهود ورواق الأمم؛ رمزاً للعداوة التي كانت تحجز الإنسان عن الإنسان!

وظل هيكل أورشليم العظيم الذي بناه سليمان بن داود قائمًا من جيل إلى جيل

<sup>(</sup>۲۱) رؤه: ۹. د (۲۲) امل ۲: ۲۱.

<sup>(</sup>۲۳) امل ۲:۲۱.

ينتظر مَنْ يشق حجاب الخطية ليصالح الإنسان مع الله، ومَنْ يهدم الحاجز المتوسط بين اليهود والأمم ليرفع العداوة بين الإنسان وأخيه الإنسان!!

000

#### أنقضوا هذا الهيكل:

وفي ملء الزمان جاء المسا. وفي ذات يوم أخذه تلاميذه وأروه أبنية الهيكل العظيم بافتخار وإجلال «فقال لهم أما تنظرون جميع هذه. الحق أقول لكم إنه لا يُترك ههنا حجر على حجر لا يُنقض. » (٢٥)

نعم آمين أيها الرب يسوع! جيد هو قولك لأنهم نقضوا ناموسك، نقضوا الشريعة، نقضوا العهد!

#### «أين كتاب طلاق أمكم» (٢٦):

نعود إلى حزقيال النبي لنسمع ما عملته عذراء صهيون التي لاقاها الرب مدوسة بدمها فأخذها وطهرها لنفسه:

\_ «أكلتِ السميذ، والعسل، والزيت، وجملتِ جداً جداً؛ فصلحتِ لمملكة، وخرج لك آسمٌ في الأمم لجمالك، لأنه كان كاملاً بهائي الذي جعلته عليك، يقول السيد الرب، فاتكلتِ على جمالك وزنيتِ على آسمكِ وسكبتِ زناكِ على كل عابر... وفي كل رجاساتكِ وزناكِ لم تذكري أيام صباكِ؛ إذ كنت عريانة، وعارية. وكنتِ مدوسة بدمك. ويل ويل لك، يقول السيد الرب.» (٢٧)

<sup>(</sup>۲۲) إش ۵۰:۱.

<sup>(</sup>۲۵) مت ۲۲: ۱و۲.

<sup>(</sup>۲۷) حز ۱۳:۱۳ ــ ۲۳.

#### كيف زنت بنت صهيون؟

كان الوحي يشير دائماً إلى شعب إسرائيل بـ« العذراء أبنة صهيون» (٢٨)، مشيراً إلى طهارة عبادة الشعب وأمانته لإلهه.

ومعلوم أن من التصق بالرب صارمعه روحاً واحداً (٢٩)، كما يقول بولس الرسول؛ لذلك كل من خان الرب، وعبد آلهة أخرى، ومال بقلبه بعيداً عن الله، واشتهى الفساد وأطاع الشيطان؛ فإنه يُعتبر كمن صار لآخر وهو لا يزال تحت عهد الرب! تماماً كالمرأة التي تصير لصاحب وهي ذات زوج مرتبطة معه بناموس!! فإن كان الزنا الجسدي مكروهاً، لأنه يحمل معنى الخيانة خيانة العهد الزيجي؛ فكم وكم يُعتبر الزنا الروحي الذي هو خيانة عهد الله!

وهوذا بعد أن قبل الله شعب إسرائيل وجعل آسمه عليهم، وطهرهم وقدسهم وحل وسطهم، وحارب عنهم، وملكهم مُلْك الأمم بذراعه القوية، وتوجهم كمملكة ذات جال وبهاء وسط الممالك، وكشف لهم حبه، «دخلت معك في عهد يقول السيد الرب فصرت لي» (٣٠)، «ذكرت لك غيرة صباك، مجبة خطبتك، يقول السيد الرب فصرت لي» (٣٠)، «ذكرت لك غيرة صباك، مجبة خطبتك، ذهابك ورائي في البرية في أرض غيرمزروعة... إسرائيل قدس للرب أوائل غلته» (٣١)؛ و بعد كل ذلك للأسف تركت بنت صهيون عريسها، وأباها وأليف صباها (٣١)... «هل تنسى عذراء زينها أو عروس مناطقها؟ أما شعبي فنسيني أياماً بلا عدد.» (٣٢)

<sup>(</sup>۲۸) إش ۲۲:۲۷.

<sup>(</sup>۳۰) حز ۸:۱۱.

<sup>(</sup>۲۲) إد٣:٤.

<sup>(</sup>۲۹) ۱ کو ۲:۱۷.

<sup>(</sup>۲۱) إد۲:۳.

<sup>(</sup>۲۲) إد ۲: ۲۲.

إرتد شعب إسرائيل عن الرب واستهوتهم قبائح العبادات الأخرى؛ إذ كانت تمتزج طقوس عبادتهم لآلهتهم بالزنى فعلاً!! ونصبوا لها مذابح وهياكل على المرتفعات وعبدوها هناك «لأنكِ على كل أكمة عالية وتحت كل شجرة خضراء أنت اضطجعت زانية» (٣٤)، «الأبناء يلتقطون حطباً والآباء يوقدون النار والنساء يعجن العجين ليصنعن كعكاً لملكة السموات، ولسكب سكائب لآلهة أخرى لكي يغيظوني . » (٣٥)

نـعم خانوا الرب خيانة: «ولم يقولوا أين هو الرب الذي أصعدنا من أرض مصر الذي ساربنا في البرية.»(٣٦)

لذلك يخاطبهم الرب بملء الأسى: «حقاً إنه كما تخون المرأة قرينها هكذا خُنتموني يابيت إسرائيل.» (٣٧)

#### وقفة قصيرة:

وهنا نقف وقفة قصيرة لئلا يفوت علينا المعنى؛ فهذه العبادات الغريبة التي أسماها الرب بالزنا، وما أصعبه زنا؛ زنا الروح الذي ضربته عديمة الشفاء، لأن الجسد إذا تنجس يُطهَّر بالتوبة والدموع، ولكن خيانة الرب وابتعاد القلب عنه بماذا تُطهَّر؟ والجسد إذا زنا، أين تهرب الروح من الضمير؟ وإذا زنت الروح فلن تجد ضميراً يبكتها.

إن بنت إسرائيل لازالت تُخاطب في شخص الكنيسة وفي شخصي وفي شخصي وفي شخصي والآلمة كثيرة ومذابحها تُقام في الخفاء والعلانية: فإله المال يُعبد باجتهاد

<sup>(</sup>۳٤) [ر۲:۲۰: ۲۰] (۳۵)

<sup>(</sup>۲۲) [ر۲:۳۰] (۳۷) [ر۳:۰۲۰

كثير من كنائس كثيرة ونفوس أكثر، وتقام مذابحه في الأرصدة في البنوك علانية. وإله الغيرة له في قلوب كثيرة مذابح مرتفعة تقدّم عليها ذبائح نجسة لإغاظة الرب ويجيز في نارها الرحمة والوداعة والحبة. كل الذين تركوا الرب وانغمسوا في عبادتهم المرذولة كها أجاز بنو إسرائيل أولادهم في النار ضحايا للآلهة الشياطين. كما أن هناك إله البغضة وإله الإنتقام، وإله الكبرياء والعجرفة، وإله الشهرة وإله الرئاسة وإله الحسد؛ وكلها آلهة معبودة من كثيرين.

إذن، فلننظر كل واحد إلى نفسه ونفتش مرتفعات قلوبنا باجتهاد لئلا توجد فيها مذابح نجسة، أو نارغريبة، أو ضحايا تصرخ من ظلمنا وجورنا ومحاباتنا، فنشترك مع نصيب إسرائيل المر.

#### طلاق الزانية:

لقد صرح موسى لشعب إسرائيل في الشريعة قديماً أن يطلّق الرجل امرأته ، كل من وجد فيها عيباً ، على أن يعطيها كتاب طلاق (٣٨). وقد علق السيد الرب على هذا التصريح بقوله إن موسى أعطاهم إياه ليس لأنه حق بل لأجل قساوة قلوبهم (٣٩)!

وكان هذا الطلاق الذي أعطي بتصريح عام لأية علة يخني حقيقة مخزية كانت في قلوب الشعب وهي وجود بذرة الحيانة، فلولم يعطهم موسى هذا التصريح لصارت النتيجة أشر، إذن لزنا الرجال على زوجاتهم ولزنت الزوجات من وراء أزواجهن.

<sup>(</sup>۳۸) مت ۱:۱۵. (۳۸) مت ۱:۱۹.

والـذي يـــــرك آمرأته لكل علة هو شهواني غير أمين للعهد، وسهل عليه أيضاً أن يـــرك الله، لأن الذي يفرق ما جمعه الله يهين الله.

لذلك كان تصريح موسى العام يشمل نبوة عن عدم ثبات قلوب الشعب تجاه الله ، بل ويحمل صورة الطلاق العام الذي هو عتيد أن يكمله الرب مع بنت صهيون التاركة إلهها.

وهناك فرق بين طلاق موسى العام الذي لكل علة والطلاق الذي صرح به السيد المسيح لعلة الزنا؛ إذ أن هذا الأخيريشير إلى حالة فردية خاصة: كل من يضبط آمرأته في زنا (٤٠)، فإن كان طلاق موسى نبوة عن طلاق إسرائيل وقطع كل الشعب؛ فالطلاق عند السيد المسيح إشارة إلى قطع العضو الفاسد فقط؛ أي الذي يخون عهد المسيح. لأن الكنيسة في العهد القديم اعتبرت آمرأة لرجل، أما الكنيسة في العهد الجديد فهي معتبرة أعضاءً في جسد!!

#### النطق بالحكم:

بعد أن أطال الله أناته جداً على إسرائيل «هل رأيت ما فعلت العاصية إسرائيل، انطلقت إلى كل جبل عال وإلى كل شجرة خضراء وزنت هناك، فقلت بعدما فعلت كل هذه ارجعي إليَّ فلم ترجع» (١٩)، اضطر الله أخيراً أن يضم كل عصيان إسرائيل السابق واللاحق وجمع كل الأسباب معاً ونطق بالحكم الأخير: «فرأيت أنه لأجل كل الأسباب، إذ زنت العاصية إسرائيل فطلقتها وأعطيتها كتاب طلاقها.» (١٩)

<sup>(</sup>٤٠) مت ٢:١٩.

<sup>(</sup>۲۶) إد۲:۸،

#### منى طُلُقت الزانية:

في اليوم الذي اجتمع فيه رؤساء الكهنة مع رؤساء الشعب ونطقوا معاً بصوت عال: اصلبه اصلبه !! في ذلك اليوم أكملت العاصية شرورها، فأكمل الرب كأس غضبه عليها. في ذلك اليوم كُتب طلاق بنت صهيون الخائنة، لأنها طلبت علائية و بفجور أن يُطلَق لها باراباس اللص و يُصلّب آبن الله عريسُ إسرائيل.

كم كان عزيزاً على إله إسرائيل أن لا يعرف إسرائيل زمان افتقاده، وتتوه أورشليم عن عريسها، وتهين بعلها، وتضربه وتلطمه، وتضع صليب اللعنة والعار على كتفه الحلو، وتخرج به خارج المحلة وتقتله هناك(٢٠)... لذلك بكى عليها (٤٠)... ورأى يوم خرابها فحزن إلى الموت (٥٠)... ورثاها بكآبة قلب (٢٠)...

منذ ذلك اليوم. وإسرائيل مطلقة ومهجورة لا تستطيع أن تقدم ذبيحة أو عبادة ، وصلاتهم أصبحت غير مقبولة (٤٧) ؛ بسبب كتاب الطلاق الذي دل عليه خراب بيت الزوجية هيكل أورشليم العظيم الذي حل فيه العريس يوم خطبة إسرائيل ، وملأه بهيبة وجلال ... ولكنه لم يشفق «هوذا بيتكم يُترك لكم خراباً . » (٤٨)

وحينا دهم تيطس، عميل الرومان وعدو اليهود، أورشليم ودخل الهيكل ونجسه، ظن شعب إسرائيل أن الرب يغار غيرته الأولى على بيته فصرخوا إليه، ولكن هيهات! فقد غادر الرب هيكله وانشق حجاب الهيكل علامة أبدية (٤٩)!!

<sup>(</sup>٤٣) يو ١٩. (٤٤) لو ١٩. (٤٤).

<sup>(</sup>٤٧) هو ۱:۳٪ مت ۲۲:۸۳.

<sup>(</sup>٤٩) لو ٢٣: ٥٤.

وزالت القداسة عن المقدّسات، وفارق الرب شعبه كما فارق روح الرب شاول فدهمه روح نجس. (۵۰)

صلبت العروس عريسها؛ فزال عنها عزُّها ومجدها، وصارت المطلَّقة مستوحشة بلا عريس ولا رئيس ولا نبي ولا كاهن، ولا رائي ولا ذبيحة ولا مجمع (٥١)!! فقد استوفت المطلقة لعنة كتاب الطلاق.

وإسرائيـل في غيُّها وحماقتها طلبت اللعنة، وسعت إليها، وطلبتها لها ولأولادها أيضاً؛ إذ كان نشيدهم يوم قتل عريسها: «دمه علينا وعلى أولادنا.» (<sup>٥٢</sup>)

ولم تـتأخر النتيجة المرة، فقد نُقض الهيكل العظيم، ولم يُترك فيه حجر على حجر لم يُنقض، كما تكلم الرب؛ إشارة إلى تمزيق إسرائيل وتفرقهم في جميع أنحاء الأرض ليعيشوا غير مجتمعين، ونبوة واضحة صريحة على ابتداء زمان إقامة هيكل

#### بين الخيمة والهيكل:

١ \_ رأينا كيف أعطت الخيمة صورة لإمكانية حلول الله مع الإنسان؛ بعد أن يتقدس و يتطهر بماء ودم.

ثم عاد المبكل وأعطى صورة لعدم إمكانية دوام قداسة الإنسان طالما يوجد حجاب أو خطيئة بينه و بين الله.

(۵۰) اصم ۱۲:۱۲،

<sup>(</sup>۲۰) مت ۲۷: ۲۰.

٢ ـــ ورأينا الخيمة وهي تهيم في البرية كيف تصور لنا الكنيسة وهي تسعى نحو
 الوطن الدائم وهي في هذا العالم...

ثم وجدنا الهيكل المتهدم كيف يبدد كل أمل في وجود هذا الوطن على الأرض.

٣ \_ ورافقنا الخيمة وهي تُطوى، وتُفرد، وتُحمل، وتوضع، وتُضرب، وتُفكُ، وكيف تعبِّر في ذلك عن الآلام والإضطهاد الذي ستجوزه الكنيسة في جهادها، أو عن الضيقات التي تجوزها النفس في برية العالم.

ثم الهيكل الواقف في أورشليم كالطود؛ كيف يمثل الكنيسة وهي تناطح الزمن في عصورها الأخيرة، أو النفس عندما تدخل راحتها وتستقرمع الله بعد حياة مضطربة.

٤ ـــ وعندما عبرت الخيمة نهر الأردن، وصارت هيكلاً، أعطت لنا صورة عن الإنتقال من الجسد العتيق إلى إنسان جديد عَبْر المعمودية.

ه \_ والنصباب الذي كان يحل على الحيمة بالنهار، والنور الإلهي الذي يستقر عليها ليلاً يوضح لنا رعاية الله، وعنايته الدقيقة، وعينه المفتوحة على الكنيسة والنفس ليلاً ونهاراً، طول أزمنة جهادها، أو طالما هي في جهاد حقيقي.

وخراب الهيكل ينذر بمفارقة روح الرب للكنيسة أو النفس، إن هي تهاونت في أمانتها لله أو تخلت عن جهادها في الحق!

٦ ـــ ثم ضياع الخيمة وتخريب الهيكل وفقدان التابوت يهييء ذهننا إلى هيكل آخر غير مصنوع بيد (٥٢)... ومدينة أخرى بانيها الله (١٠). منتقلين من أمثلة الأشياء

<sup>(</sup>۵۳) عب ۱۱:۹. (۵۶) عب ۱۱:۲۱.

التي في السمويات إلى السمويات عينها (°°). ومن أشباه الحقيقة إلى الحقيقة ذاتها، ومن مسكن مصنوع بجلود معزى أو حجر منحوت إلى «المسكن الأعظم والأكمل، غير المصنوع بيد، أي الذي ليس من هذه الخليقة.» (°۲)



(٥٦) عب ١١:١٩.

(٥٥) عب ٢٣:٩.

## الباب الثاني السماويات عينها

وكما تنبت الشجرة من البذرة فتظهر أوصافها التي كانت مختبئة في كيان البذرة المحدود،

كذلك ظهرت أوصاف الكنيسة وتجلّت دقائق الإيمان والخلاص والكرازة التي كانت تعتوبها الطقوس والذبائع القديمة.

ولكن يلزم أن تموت البذرة، أو هكذا يظهر أنها تسموت! لكي تقوم الشجرة، أما البذرة التي أنبت الشجرة فلا تحسب أنها ماتت!!

فالعهد الجديد موجود ومختبىء في القديم، والقديم موجود ومُعلن وظاهر في الجديد!!

### ً الفصل الأول هيكل جديد

هيكل حي يملأ السهاء والأرض

«انقضوا هذا الميكل وفي ثلاثة أيام أقيمه» (١)

### - ۱ -هيكـــل الجسد المقدس

لم يكن اليهود يدرون أن المسيح يتكلم عن هيكل جديد، هيكل روحي، هيكل روحي، هيكل جسده الإلمي (٢)، مشيراً بنقضه إلى صلبه وموته و بذلك ينتهي عصر السجود بالجسد في هيكل مصنوع باليد، ومشيراً بقيامته إلى بدء عصر العبادة بالروح والحق؛ لا في أورشليم، ولا في الجبل، بل في هيكل الله الحي الذي يملأ الساء والأرض «فإنه فيه يَحلُ كل ملء اللاهوت جسدياً.» (٣)

كان المؤمنون يجتمعون في خيمة من جلود، ثم كانوا يجتمعون في هيكل من حجر. كان المكان يجمعهم، ودم الحيوانات يطهر أجسادهم، فيهيئهم للوجود في حضرة الله.

(۱) يو ۱۹:۲. (۲) يو ۲:۲۱.

(٣) کو ۲: ٢٠٠

\_1٧--

الكنيسة الخالدة ـ م ٧

كان المكان عنصراً هاماً في العبادة؛ فلم يكن إلا خيمة واحدة أو هيكل واحد، يحضر إليه كل يهود العالم لتقديم الذبيحة، ويجتمعون فيه... فإذا اجتمعوا في الميكل معاً تطهروا، وإذا اشتركوا في الذبيحة الحيوانية تقدسوا بالجسد، وإذا خرجوا تفرقوا. فكانت وحدتهم مكانية مؤقتة، وكانت قداستهم جسدية محدودة.

ولكن، هل يستطيع المكان المحدود أن يجمع النفوس غير المحدودة؟ نحن نعرف أن المكان تحدده المادة؛ فكيف تنحصر فيه الروح؟ المكان يستطيع أن يجمع الأجساد فقط. أما النفوس المؤمنة، فهي لا تجتمع إلا في روح عظمى غير محدودة!

وهل دم الحيوان يستطيع أن يقدس الأرواح الحالدة؟ إن دم الحيوان يستطيع أن يقدس إلى طهارة الجسد فقط (١)، أما النفوس فلا يقدسها إلا دم إلهي يتعمق كيانها الروحي غير المدرك.

#### هيكل غير معدود:

إن الخيمة في ظاهرها و باطنها ، والهيكل في بنائه وكيانه ؛ لم يكونا إلا رمزا للجسد ؛ جسد السيد المسيح الذي حل فيه ملء اللاهوت متحداً به . الذي إذ أعطى لنا أن نأكل منه نتحد به فنجتمع فيه !!

فصار جسد المسيح الخيمة الجديدة، والهيكل السري غير المنظور. الذي فيه يجتمع المؤمنون، بل و يتحدون!

وإذ أكل منه كل إنسان، امتد جسد المسيح الإلهي في جسد البشرية في كل

<sup>(</sup>٤) عب ١٣:٩.

وصار جسد المسيح حياً في الأرض كما في السهاء يغطي كل العصور بأعضاء ثابتة فيه غير محصورة ، وهم المؤمنون من كل لسان وشعب وأمة تحت السهاء ، سواء الذين رقدوا أم الذين يجاهدون .

إذن، فقد امتدت الخيمة إلى كل أطراف الأرض (°)، واتسع الهيكل فشمل السماء، وعبر الأزمنة السالفة فشمل الأزلية، والأزمنة الآتية فشمل الأبدية، هيكل جسده القائم من الأموات، الكنيسة «التي هي جسده.» (٢)

والله بعد أن كان يحل في وسط شعبه، صار شعبه يأكلونه فيثبتون فيه و يتحدون فيجتمعون، كما تثبت الأغصان في الكرمة فتتحد بها مجتمعة!!

#### الحجاب في الهيكل الجديد:

كان الحجاب قديماً الذي يفصل قدس الأقداس عن المسكن و بالتالي عن السعب من حرير أزرق، وكان يشير إلى الساء التي هي الحجاب الذي يحجب مسكن الله عن الإنسان.

ومعروف أنه ليس أحد اخترق هذا الحجاب قط ونزل إلا أبن الإنسان الذي صعد أيضاً (٢) إلى ما وراء هذا الحجاب (^) إلى قدس الأقداس، سهاء السموات، مسكن الله الآب حيث جلس عن يمينه ليتراءى أمام وجهه كرئيس كهنة من أجلنا «لأن المسيح لم يدخل إلى أقداس مصنوعة بيدٍ أشباهِ الحقيقية، بل إلى السهاء عينها

<sup>(</sup>ه) أع ۲:۱. (۲) أف ۲:۲۳.

<sup>(</sup>۷) يو ۱۳:۳ ، ۱۳: ۱۹ و ۲۰ ، ۱۳: ۲۰ و ۲۰ ،

#### ليظهر الآن أمام وجه الله لأجلنا.» (¹)

ولكن عندما صليب الرب وأسلم الروح، انشق حجاب الهيكل فتراءى قدس الأقداس للإنسان؛ فدل ذلك في الحال على أن البساء قد انفتحت ودخل آبن الإنسان ليتراءى أمام الله. وإذ دخل الإبن وجد لنا فداءً أبدياً (١٠)، ورفع الحجاب الذي يفصل الله عنا (١١)، رمز الخطية التي أبطلها المسيح بذبيحة نفسه؛ فصار لنا نحن أيضاً «ثقة بالدخول إلى الأقداس بدم يسوع» (١٢). وصرنا قادر ين بجرأة أن نتقدم إلى عرش النعمة لنجد رحة (١٣)، وذلك بواسطة أخذ جسد المسيح، الحجاب (١٠) الذي كان يحجب اللاهوت ويحمله، الذي لما انشق على الصليب كشف اللاهوت وأعلنه بالقيامة من الأموات (١٠)، الذي بعد أن كان حجاباً صار طريعاً حياً حديثاً إلى الأقداس (١٠)، الذي به صار للإنسان أن يرى الله في الساء بلا مانع: «ها أنا أنظر السموات مفتوحة وآبن الإنسان قامًا عن يمين الله .» (١٧)

وهكذا صارت الساء وساء السموات جزءاً مكشوفاً في الهيكل الجديد!! واتصلت الأقداس العليا في السموات بالأقداس المتواضعة على الأرض في الإنسان! أليس هذا هو ما نطلبه كل يوم «لتكن مشيئتك كما في الساء كذلك على الأرض» (١٨)؟

|                | <del>-</del>   |
|----------------|----------------|
| (۱۰) عب ۱۲:۹.  | (٩) عب ٢٤:٩.   |
| (۱۲) عب ۱۹:۱۰. | (۱۱) أف ۲:۱۲.  |
| (۱٤) عب ۱۰:۰۰. | (۱۳) عب ۱۲:٤.  |
| (۱٦) عب ۲۰:۱۰. | (۱۰) دو ۱:۱.   |
| (۱۸) مت ۲:۱۰.  | (۱۷) أع ٧: ٢٠. |

#### رفع حاجز العداوة في الهيكل الجديد:

إن كانت الساء كما رأينا هي الحجاب وقد صارت طريقاً مفتوحاً، طريقاً حياً حديثاً لنا، بجسد المسيح (١٩) الذي يحجب اللاهوت ويحمله، وإن كانت سماء السموات هي قدس الأقداس الحقيق حيث الله الآب وعن بمينه الإبن رئيس كهنة لنا يشفع فينا كل حين (٢٠)، وصار لنا دخول إليها نحن أيضاً بدم رئيس الكهنة، دم الذبيحة الإلهية الحية التي قُدّمت بروح أزلي (٢١) لندخل بها إلى الأقداس بثقة (٢١)، إذن فأين الهيكل ذاته؟

يجيب بولس الرسول: «أما تعلمون أنكم هيكل الله وروح الله يسكن فيكم... لأن هيكل الله مقدس الذي أنتم هو. »(٢٣)

لم يعد هيكل الله، إذن، حجارة صلبة وأعمدة رخامية، بل حجارة حية، قلوباً لحمية، نفوساً مفتوحة منيرة، أعمدة إيمان لا تزعزعها الجبال، و بالإختصار «أنتم ... بناء الله.» (٢٤)

أما الحاجز المتوسط، حاجز العداوة، الذي كان يفصل أروقة اليهود عن رواق الأمم، رمز العداوة بين الإنسان وأخيه الإنسان؛ فقد رفعه المسيح من الوسط، إذ صالح الإثنين في جسد واحد، أي في جسده، مع الله بالصليب قاتلاً العداوة بموته عن الإثنين: أي اليهود والأمم؛ فنقض حائط السياج المتوسط بينها: أي ناموس موسى وفرائض اليهود، فصار دمه عهداً جديداً وخلاصاً لكليها جاعلاً الإثنين

<sup>(</sup>۱۹) عب ۲۰:۱۰ عب ۲۰:۱۰ عب ۱:۸

<sup>(</sup>۲۱) عب ۱۹:۹ عب ۱۹:۹.

<sup>(</sup>۲۳) ا کو۳:۱۱و۱۷. (۲۳) ۱ کو۳:۹.

واحداً، الأمم كاليهود في كل شيء. وإذ يتناول الجميع من جسد واحد و يتقدسون بدم واحد، صار الكل معاً وحدة واحدة، هيكل الجسد الواحد، وأصبح للجميع قدوم إلى الله الآب بروح واحد محسوبين جميعاً رعية واحدة مع القديسين وأهل بيت الله، كل من يؤمن. (٢٠)

و بذلك تمت النبوة إذ جلس الذئب مع الخروف، وأكلت الكلاب مع البنين (٢٦)، والأسد انقلب إلى حمل وديع. فإسرائيل كان معتبراً كالحمل والأمم حوله ذئاباً (٢٧) وكلاباً. (٢٨)

ولكن لم يمض وقت طويل حتى رأينا إسرائيل، كالذئب؛ قام وافترس الحمل على الصليب! وأجاطوا بالحبيب الوديع، وهويئن على الصليب، كالكلاب وكوحوش مفترسة، سبق ورآهم داود بعين النبوة ووصف وكتب بلسان المسيع: «أحاطت بي ثيران كثيرة... فغروا عليَّ أفواههم... أحاطت بي كلاب. جماعة من الأشرار اكتنفتني. ثقبوا يديَّ ورجليً » (٢٩)، وحينا أرسل الرب تلاميذه إلى اليهود أوصاهم: «ها أنا أرسلكم مثل حملان بين ذئاب. » (٣٠)

شكراً للحمل الوديع، الذي نضح من دمه على الجميع؛ فعادت الذئاب إلى حظيرة الإيمان ذئباً إثر ذئب، وأسداً إثر أسد، حتى شاول الذي كان كأسد شديد الوطأة، الذي كان ينفث تهدداً وقتلاً (٣١)، وأتلف حظيرة الخراف بإفراط (٣٢)؛

<sup>(</sup>۲۵) أف ۲:۲۲. (۲۳) مر۲:۷۷.

<sup>(</sup>۲۷) مت ۱۱:۲۱. (۲۷) مت ۲:۲۰

<sup>(</sup>۲۹) مز ۲۲. (۳۰) لو ۲۰:۳.

<sup>(</sup>۳۱) أع ۱:۹: (۳۲) غل ۱:۳۱.

عـاد وخـضع ودخل كحمل وديع بل وصار راعياً مؤتمناً على خراف كثيرة، لأن دم الحمل نضح عليه!!

والأمم المعتّبَرون كلاباً اغتسلوا، بل تقدسوا، بل تبرروا باسم الرب يسوع و بـروح إلهـنا (٣٣). فدخلوا وأكلوا من خبز الوجوه خبز الإله (٣٤) الذي لم يكن يحلُّ أكله إلا لكهنة اليهود!! لأن الأمم شركاءٌ في الميراث والجسد!!(٣٥)

شكراً للذي قتل العداوة بالصليب؛ فلم يعد يهودي ولا يوناني ، ولا عبد ولا حر، بل الكل واحد في المسيح. (٣٦)

وهكذا اتسع هيكل الخلاص الجديد، وقام بناؤه شامخاً لا حدود له؛ فأطراف الأرض تضيق عن أن تسعه، والزمان لا يحدُّه بماضيه السحيق ومستقبله المجهول. هيكل ذو رواق واحد بلا حواجز كملاءة متسعة مدلاة من السهاء (٣٧)، يجتمع فيها كل لسان: فرثيون، وماديون، وعيلاميون، والساكنون ما بين النهرين، واليهودية وكبادوكية، وبنتس وآسيا، وفريجية وبمفيلية ومصر ونواحي ليبيا التي نحو القيروان، والـرومـانيون المستوطنون، كريتيون وعرب(٣٨)، وباقي أفريقيا وأوروبا وأمريكا وآسيا، وأستراليا وجزائر البحر، وكل آسم يسمَّى تحت السهاء!! كلهم حجارة حية «عليها آسم أبي» و«إسمي الجديد» (٣٩) «وإسم أورشليم الجديدة» (٤٠)، بيت روحي كهنوت مقدس(٤١) «مبنيين على أساس الرسل والأنبياء و يسوع المسيح

<sup>(</sup>۳۳) ۱ کو ۲:۱۱.

<sup>(</sup>۳۵) أف ۲:۳.

<sup>(</sup>۳۷) أع ١١:١٠.

<sup>(</sup>۳۹) راجع رۋ ۲۲: ۲۲،

<sup>(</sup>٤١) ١ بط ٢:٥.

<sup>(</sup>٣٤) مت ٢١: ٤.

<sup>(</sup>٣٦) غل ٢٨:٣٠.

<sup>(</sup>۲۸) أع ۲: ٩ سنا أ .

<sup>(</sup>٤٠) راجع رۋ٣: ١٢.

## نفسه حجر الزاوية الذي فيه كل البناء مركباً معاً ينمو هيكلاً مقدساً في الرب، الذي فيه أنتم أيضاً مبنيون معاً مسكناً لله في الروح.» (٤٢)



<sup>(</sup>٤٢) أف ۲: ۲۰ ــ ۲۲.

## اليهود فقدوا وطنهم الأرضي وانتزع منهم لقب الشعب المختار

#### 京 帝 秦

هي ضلالة أكثر منها خدعة أن يطلب اليهود وطنهم الأول ؛ لأنهم فقدوه إلى الأبد...

كان لليهود وطن أرضي، وكان لوطن اليهود قصة ورسالة تمت وكملت بمجيء المسيا...

ولقد جاء المسيا مسيح الرب يدعو إلى وطن أفضل أي سماوي، لقد فك الحصار الوهمي الذي أسسته العداوة، ودعمته البغضة بين الإنسان وأخيه الإنسان!!

ولكن للأسف، إسرائيل رفضت مسيا السلام ورب المصالحة وذبيحة الكفارة... إسرائيل صممت أن تحيا في العداوة، وفضلت أن تتغذى على الكبرياء العنصري و بغضة الشعوب...

هي مُساقة بشعورها العنصري البغيض إلى التكتل، هي تتجمع الآن لتأسيس مركز عداوة عالمي.

تجمُّع إسرائيل الآن ليس من إرادة الله في شيء، لأنهم في سعيهم لذلك لا يطلبون وجه الله، ولا يعتمدون على ذراع الرب؛ إنهم مغمورون في جوقاتم من

السياسة يتذللون للأمم الكبيرة في ضعة، وفي مهانة يطلبون معونة يتطلعون من ورائها إلى السطوة وإلى الإنتقام.

لقد ضلت إسرائيل، وانخدعت الأمم الكبرى وراء إسرائيل. وانخدع كثيرون من الكتاب العالمين والمسيحيين معتقدين أن في تجمّع إسرائيل نصرة للرب، وفي عودة الصهيونية تكميلاً للنبوة.

لا... لا.. لا، لن تعود إسرائيل إلى حظيرة الإيمان وهي في كبرياء الإنتصار. فسيح الصليب لا يتعرف عليه حاملو السيوف، ورب السلام لا يأتى إليه باغضو الشعوب. فإسرائيل في الواقع تجتمع ليوم انكسار، إسرائيل ستسحقها الأمم سحقا، وفي سحقها ستذكر خطيتها، وفي ذلها ستندم في التراب. و يومئذ يُستعلن لهم ذاك الذي طعنوه على الصليب في تعرفوا عليه، لا كإله إسرائيل فيا بعد بل إله كل الشعوب، و يعلموا أن قدوس إسرائيل هو عجب كل البشر...

إسرائيل فارقها روح الرب، لذلك تطلب وطناً في فلسطين وإن كان على أشلاء العرب، إنها تسعى إلى عزلتها الأولى. هي تنظر إلى يهوه (الله) كأنه منحصر في تخوم اليهودية تحيط به حدود بلاد يعقوب...

إسرائيل في غباوة الروح تريد أن تؤسس لله وطناً على الأرض!! ولوعلى جثث الناس!!

لابد أن تفقد إسرائيل إسرائيليتها حتى تستطيع أن تفهم الله ، ولابد أن تفقد وطنها حتى تشطيع أن تفهم الله ، ولابد أن تفقد

فليس للدين وطن وإلا حصرنا الله في الزمان والمكان. الأرض كلها لا تصلح أن تكون وطناً لله، ولكن الله يجب أن يكون وطناً لجميع الناس...

إسرائيل لا زالت تنظر نفسها كشعب مختار وحيد لله: هذه عنصرية هادمة لمعنى الألوهية ولروح البشرية في آن واحد. فالله قابل لجميع الشعوب لأنها خليقته «في كل أمة الذي يتقيه و يصنع البرمقبول عنده» (٢٣)، «لأن ليس عند الله معاباة.» (١٤٤)

لقد أتت جميع الأمم لله في ألفة الجنس واتضاع العبادة، إلا إسرائيل؛ فقد أصرت على عنصرية الجنس وكبرياء التشيع لله. لذلك يقول بولس الرسول إن الله قطع إسرائيل من شجرة البشرية (٥٩) فصارت فرعاً يابساً، لأنها رفضت شركة الحب مع الناس، ولايزال فرعها مطروحاً على وجه كل الأرض يابساً غريباً عن شجرة الناس إلى هذا اليوم، وسيظل مطروحاً يابساً إلى أن تعلم إسرائيل أنه لا عنصرية بين الناس ولا تشيع في الله.



<sup>(</sup>٤٣) أع ١٠: ٣٥.

<sup>(</sup>٤٤) رو ۲: ۱۱.

## عسودة المطلقسة

ستعود المطلقة بنت صهيون العاثرة لتدخل رواق الأمم صاغرة، إذ لا يمكن أن تبقى عداوة طالما صليب ربنا مرفوع «وظله ملتى على المتخاصمين»!!

لأنها حُجزت خارجاً إلى أن يدخل ملء الأمم، لئلا تفسدهم العاصية بسحرها (٤١)، أو تتجسس على حريتهم التي نالوها في المسيح (٤١)، وتفرض عليهم فرائض (٤١)، وتفسد ذهنهم بمكرها عن البساطة التي في المسيح (٤١)، وتكرز لهم بإنجيل آخر (٤٠)، أو تبني لهم على أساس آخر غير المسيح، عشباً وقشاً (٥١) ووصايا هي تعاليم الناس. (٢٠)

وقد عرفنا من بولس الرسول أنهم عائدون: «فأقول ألعلّهم عثروا لكي يسقطوا. حاشا! بل بزلتهم قد صار الخلاص للأمم لإغارتهم؛ فإن كانت زلتهم غنى للعالم ونقصانهم غنى للأمم فكم بالحري ملؤهم؛ لأنه إن كان رفضهم هو مصالحة العالم فاذا يكون اقتبالهم إلا حياة من الأموات... إن القساوة حصلت جزئياً لإسرائيل إلى أن يدخل ملء الأمم، وهكذا سيخلص جميع إسرائيل.» (٥٣)

. ٤: ٢) نا ٣: ٤. غل ٤: ٤٠ .

(٤٨) كو٢: ٢٠. (٤٩) ٢ كو ٢١: ٣٠.

(۵۰) غل ۲:۱.

(۲۵) مت ۱:۱۵) رو ۱۱:۱۱-۲۲.

### إرميا يؤكد:

ستعود لأن الرب رحيم طويل الروح وكثير الرحمة، اسمعه وهويناديها بالنبوة على فم إرميا:

«إذهب ونادِ بهذه الكلمات نحو الشمال وقُل أرجعي أيتها العاصية إسرائيل، يقول الرب، لا أوقِع غضبي بكم لأني رؤوف، يقول الرب، لا أحقد إلى الأبد.

اعرفي فقط إثمك أنكِ إلى الرب إلهك أذنبت، وفرَّقت طُرقك للغرباء تحت كل شجرة خضراء، ولصوتى لم تسمعوا، يقول الرب.

آرجعوا أيها ألبنون العصاة، يقول الرب، لأني سُدْتُ عليكم فآخذكم واحداً من المدينة وآثنين من العشيرة وآتى بكم إلى صهيون.

وأعطيكم رعاة حسب قلبي فيرعونكم بالمعرفة والفهم...

لا يقولون بعد تابوت عهد الرب ولا يخطر على بال ولا يذكرونه ولا يتعهدونه ولا يُصنعُ بعد.

في ذلك الزمان يُسمُّون أورشليم كرسيَّ الرب ويجتمع إليها كل الأمم، إلى آسم الرب...

أضعك بين البنين...

تَدْعينني ياأبي ومن وراثي لا ترجعين» (٢٠)!!

والنبوة لا تحتاج إلى شرح فعودة إسرائيل ستكون على رجاء آخر غير التابوت الذي كان سر قوتهم وعزهم، بل تقول النبوة إنه لا يخطر لهم على بال لأن إجتماعهم سيكون بدم المسيح في جسد الرب! وتوضح النبوة إجتماعهم مع الأمم معاً حول كرسي الرب في أورشليم، وأنهم سيأخذون مكانهم وسط البنين المختارين

<sup>(</sup>٤٠) إد٣: ١٢ ــ ١٩.

من الأمم. وتؤكد النبوة أن دخولهم سيكون بلا رجوع بل يبقون مع الرب إلى الأبد.

### هوشع يمثل ويشرح:

وهناك نبوة واقعية مثلها هوشع النبي تمثيلاً، حينا انطلق بأمر الرب وتزوج بزانية لها أولاد من زنى ليكون في ذلك وصف دقيق لكيفية قبول الرب بنت صهيون مرة أخرى بعد أن تكون قد تركت الرب، وأنسلت أولادها بعيداً عنه!!

«إذهب خذ لنفسك آمرأة زنى وأولاد زنى... فذهب وأخذ جومر بنت دبلايم »(°°)، ثم عاد الرب وكرر النبوة للتوضيح: «إذهب أيضاً أحبب آمرأة، حبيبة صاحب (أي كان لها زوج يحبها)، وزانية (أي تكون قد خانته) كمحبة الرب لبني إسرائيل وهم ملتفتون إلى آلهة أخرى!!... فاشتر يتُها لنفسي بخمسة عشر شاقل فضة... وقلت لها تقعدين أياماً كثيرة لا تزني ولا تكوني لرجل... لأن بني إسرائيل سيقعدون أياماً كثيرة بلا ملك و بلا رئيس و بلا ذبيحة و بلا تمثال و بلا أفود وترافيم . بعد ذلك يعود بنوإسرائيل و يطلبون الرب إلمهم وداود ملكهم و يفزعون إلى الرب وإلى جوده في آخر الأيام . »(٢٥)

## إشعياء يرى يوم العودة:

وأما إشعياء النبي فاختص في وصف يوم رجوعها وزيّن القول بعبارات بهجة و بكلمات مفرحة وكأنه رأى ذلك اليوم واشترك في مسراته:

\_ «قومي استنيري لأنه قد جاء نورك ومجد الرب أشرق عليك... تسير الأمم في نورك والملوك في ضياء إشراقك. ارفعي عينيك حواليك وانظري. قد اجتمعوا كلهم. جاءوا إليك، يأتى بنوك من بعيد وتُحمل بناتك على الأيدي. حينئذ تنظرين

<sup>(</sup>٥٥) هو ۲:۱.

وتنيرين ويخفق قلبك ويتسع. » (٥٧)

\_ «ألست أنت هي المنشّفة البحر مياه الغمر العظيم، الجاعلة أعماق البحر طريقاً لعبور المفديين (إشارة إلى عبور إسرائيل البحر الأحمر ونهر الأردن كمن يفتتح طريقاً في وسط الموت لشعوب العالم الآتية بعدها). ومفديو الرب يرجعون و يأتون إلى صهيون بالترثّم، وعلى رؤوسهم فرحٌ أبدي.» (^^)

— «ترغي أيتها العاقر التي لم تلد (أولاداً في الإيمان)، أشيدي بالترنم أيتها التي لم تمخض (أي التي لم تُخرج من المعمودية أولاداً روحيين)، لأن بني المستوحشة (أي التي طلقها الرب وهجرها وأعطاها كتاب طلاق) أكثر من بني ذات البعل (أي الذين خطبهم المسيح لنفسه)، قال الرب (أي حينا يعود بنو إسرائيل إلى الرب و يؤمنون يكون عددهم في ذلك الزمان أكثر من عدد المخلصين من الأمم في ذلك الوقت)... لا تخافي لأنك لا تخزي صباك وعار ترمًّلك لا تذكر ينه بعد. لأن بعلك هوصانعك (أي أن عريسك خزي صباك وعار ترمًّلك لا تذكر ينه بعد. لأن بعلك هوصانعك (أي أن عريسك الذي طلقك هو هو نفسه الله فهو لذلك سيرحمك) رب الجنود آسمه، ووليَّك قدوس إسرائيل (أي المتولي عليك أي بعلك، آسمه مقرون دائماً باسمك «قدوس إسرائيل) إله كل الأرض يُدعى. لأنه كإمرأة مهجورة وعزونة الروح دعاك الرب، وكزوجة الصبا إذ رُذلتِ قال إلهك: لُحيظة تركتكِ ومراحم عظيمة الرب، وكزوجة الصبا إذ رُذلتِ قال إلهك: لُحيظة تركتكِ ومراحم عظيمة سأجعك.» (٥)

\_ «أجعلُ كل بنيك تلاميذ الرب، وسلام بنيك كثيراً... لا يُقال بعدُ لكِ مهجورة... لأن الرب يُسر بك...

<sup>(</sup>۵۷) إش ۲۰:۱رؤوه. (۵۸) إش ۵۱:۱۰و۱۱.

<sup>(</sup>۹۹) إش ١٠٤٤.

فترى الأمم برّك وكل الملوك مجدك، وتُسمّين بإسم جديد يعينه فم الرب، وتكونين إكليل جمال بيد الرب وتاجاً ملكياً بكف إلهك... وكفرح العريس بالعروس يفرح بك إلهك.» (٢٠)

\_ «من سمع مثل هذا؟ من رأى مثل هذه؟ هل تمخض بلاد في يوم واحد؟ أو تولد أمة دفعة واحدة؟ فقد مخضت صهيون بل ولدت بنيها» (٦١)!! (أي أن الشعب اليهودي سيؤمن بالمسيح مرة واحدة و يعتمد معاً).

\_ «إفرحوا مع أورشليم وابتهجوا معها ياجميع محبيها . » (٦٢)

## أخيراً جداً:

وهكذا حينا يدخل ملء الأمم، ويكل بناء الخلاص للعالم، ويمتلىء بيت الله بأبناء الحظائر الأخرى، تعود فتدخل المطلقة بنت صهيون؛ إذ تكون قد أكملت زمان غضبها ووفّت مكيال آبائها. وإذ تدخل إسرائيل إلى رواق الأمم صاغرة، يتم و يكمل عمل الصليب؛ إذ يكون قد رُفع إلى الأبد حاجز العداوة المتوسط بين اليهود والأمم الذي لا يزال قامًا جزئياً.

#### موضع مناسب:

وماذا يكون نصيبها وموضعها في هيكل الخلاص العالمي؟ وهي قد جاءت هكذا أخيراً؟ إلا القمة حيث تصير «إكليل جمال بيد الرب وتاجاً ملكياً بكف الله» كقول إشعياء (١٣). لأن المعرفة والإستنارة الروحية ستزاد لها، ودقائق طريق الخلاص ستُكشف أمامها، في الوقت الذي فيه ستعم الظلمة معرفة الأمم وتغطي

<sup>(</sup>۱۰) إش ۱۳:۵٤، ۲۲:۲۲ ــ٥.

<sup>(</sup>۱۲) إش ۲۲:۰۱.

الخطية قلوبهم.

\_ «أما عليكِ فيشرق الرب، ومجدَّهُ عليكِ يُرى، فتسير الأمم في نورك، والملوك في ضياء إشراقك.» (٦٤)

لأنه سيتم قول بولس الرسول نبي العهد الجديد المفتوح العينين وتتحقق أقواله كاملة ، الذي يؤكد أن رجوعهم سيكون غنى للأمم ، وقبولهم أخيراً سيكون للأمم بمثابة حياة من موت ، إذ سيكون الأمم في أشد الحاجة إلى رجوعهم إلى الرب . لأن رجوعهم إلى الإيمان بالله ومحبة الناس سيكون إيذاناً ببدء عصر سلام عالمي وانسكاب المحبة الإلهية في قلوب الناس جيعاً ، فيتآلف الإنسان بأخيه الإنسان ، وتتم وحدة الإنسان على مثال وحدة الله .



<sup>(</sup>٦٤) إش ٢٠:٢و٣.

# الفصل الثاني أعضاء في هيكل جسده

تمسهيد

#### تغيير مستمر:

في ومضات خاطفة تمتعنا برؤية بعض مناظر الخلاص وهي منعكسة من أصولها الأولى، كما كان يراها ويحيا فيها الآباء قديماً، وكما صوّرها موسى النبي وتكلم عنها الأنبياء. ولكنا لم نستطع أن نقف طويلاً عند أي من هذه المناظر الكثيرة، لأننا وجدنا الخيمة غير مستقرة، تتحرك مع الزمن وتتغير مع الإنسان، والهيكل أيضاً كان مرتبطاً بمدى علاقة الشعب بالله؛ فاستُهدف للهدم والبناء بقدر ما قرب الشعب أو ابتعد عن الحق.

فكأنما كانت هذه المناظر المتلاحقة تعلن في تحركها وتغيرها، عن الحقيقة القادمة التي تبقى كما هي بلا تغيير أو شبه دوران!

#### النهاية:

ونحن عبرنا بسهولة و بسرعة من الحنيمة إلى الأردن، إلى مُلْك الأمم، إلى الهيكل في أورشليم، ثم إلى الصليب. ولكن ماذا بعد الصليب؟

لا شيء!! فقد بلغنا فيه الغاية والنهاية، ووضعنا أيدينا على الذبيحة الحية الخالدة التي لم يمنعها موت عن دوام البقاء، وستظل كما هي يوم أن قُدّمت وإلى أبد الآبدين:

... «ورأيت فإذا في وسط العرش والحيوانات الأربعة وفي وسط الشيوخ خروف قائم كأنه مذبوح ... ونظرت وسمعت صوت ملائكة كثيرين حول العرش والحيوانات والشيوخ ، وكان عددهم ربوات ربوات وألوف ألوف قائلين بصوت عظيم : مستحق هو الخروف المذبوح أن يأخذ القدرة والغنى والحكمة والقوة والكرامة والجد والبركة . وكل خليقة نما في الساء وعلى الأرض وتحت الأرض وما على البحر؛ كل ما فيها سمعتها قائلة : للجالس على العرش وللخروف البركة والكرامة والجد والسلطان إلى أبد الآبدين . » (١)

يسوع المصلوب هو الحقيقة الخالدة وهو الذي انعكس ظله على الدهور السالفة ، فرآه فرزي كحمل يُذبح للتطهير. وانعكس نوره على الدهور القادمة أو على الأبدية ، فرآه يوحنا الإنجيلي في الرؤيا كحمل قائم كأنه مذبوح! إذن فهو الحق غير المتغير؛ إنما رئي في القديم كظل تتغير كثافته شيئاً فشيئاً ، إلى أن أشرق على الجالسين في الظلمة وظلال الموت بكامل لمعانه وإشراقه . ومنذ أن استُعلن على الصليب وهو يزداد إشراقاً ؛ وسيبقى كذلك إلى أبد الدهور.

إذن، فنحن بلغنا نهاية التغيير، وواجهنا الحق الذي لن يتغير، فلنثبت ذهننا أيضاً، أو بالحري فلنجدد ذهننا كل يوم لنستوعب الحقائق المذخرة في ذبيحة الصليب، لأنها موضوع خلاصنا في هذا الدهر، وموضوع مسرتنا في الدهر الآتى . فحوادث الجلجثة لم ولن تتغير؛ وهي لا ترمز إلا إلى نفسها ؛ ولا تشير إلا إلى الحق الكامل الذي فيها ؛ وهي تزداد وضوحاً للذين يجددون معرفتهم كل يوم .

والآن نحن لسنا بصدد جلود معزى أوحرير أزرق أوحجارة منحوتة أو دم

<sup>(</sup>۱) رؤه: ۱ و ۱۱ ـ ۱۳.

# تيوس وعجول؛ ولكن أمام طبيعة الله الحي!!

ولسنا بصدد أمور يمكن أن نعرفها ويمكن أن نجهلها، بل أمام المصدر الذي نستمد منه وجودنا وكياننا؛ فأي إهمال في التعرف عليه هو موت لنا وحرمان أبدي من ميراثنا في المسيح.

ونحن لسنا بصدد بناء من حجارة وطلاء؛ ولكن أمام وصايا وكلمات حية فعالة أمضى من كل سيف ذي حدين خارقة إلى ما بين النفس والروح والخاخ والمفاصل، مميزة أفكار القلب ونياته؛ وأمام حياة وسلوك ربنا يسوع. فمطلوب منا أن نبني حياتنا على ذات النموذج!

وأخيراً، نحن لسنا بصدد هيكل عبادة ندخل لنسجد فيه بالجسد مرة في الأسبوع، أو في السنة، ونقدم عطية أو قرباناً قيمته ريال أو جنيه؛ بل أمام جسد المسبح السري، الذي تنحجب فيه نار اللاهوت المتأججة؛ فإما أن نقترب لنتطهر فنثبت ونأتى بثمر الروح الناري، وإما أن نحترق فنقطع ونلق خارجاً.

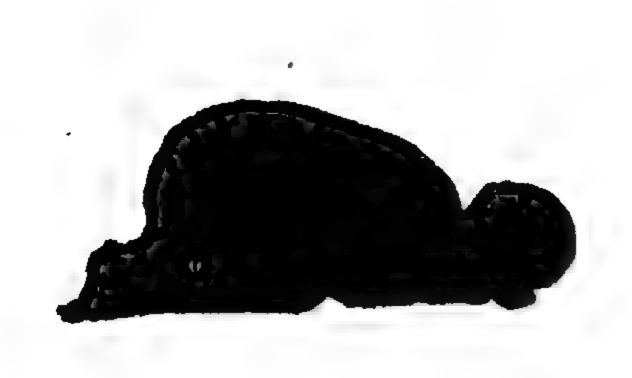

# أعضاء في هيكل جسده

«من لحمه ومن عظامه» (۲)

إننا الآن أمام أعظم مبدأ روحي استُعلن لرجال الله القديسين منذ آدم حتى اليوم، وهو يكاد أن يكون محور عقيدة الحلاص كلها في العهد الجديد.

و يتلخص في أن المؤمنين حيها يعتمدون و يأكلون جسد الرب ودمه يتحدون بجسد المسيح السري: «من يأكلني فهو يحيا بي» (٣)، صائر بن أعضاءً حية ثابتة متجاو بة ومتحدة معاً فيه. هذا الجسد مع هذه الأعضاء هو الكنيسة!

-0-

## -۱-كيف يتحد المؤمن بجسد المسيح

o H o

## (أ) بأن نموت أولاً معد:

إن المسيح لما مات على الصليب لم يمتُ لنفسه، بل مات لأجلنا (١)، مات عنا. وهنا يبدأ سر الصلة بين جسد المسيح الإلمي ونفس الإنسان.

(۳) يو ۲: ۵۷.

(۲) أف ه: ۳۰.

(٤) ۱کو ۳:۱۵.

فإذا آمنت أن الله ظهر في الجسد، وأن هذا الجسد مات على الصليب، وأن هذا الموت هو من أجلك؛ فإن هذا الموت يصير لك أو تصير أنت له، أو بمعنى أوضح يكمل فيك لأنه أكمل من أجلك!

ولكن جسد المسيح مات فعلاً. إذن، تكون أنت بإيمانك مشتركاً مع جسد المسيح في الموت، وهذه هي أول صلة بين جسد المسيح والمؤمن.

هذه الصلة تأخذ قوتها ومسحتها بالمعمودية بالروح القدس في سر، فتصير المعمودية ختماً لبر الإيمان، إذ نُدفن في الماء مؤمنين أننا نعتمد لموته (°)، فنأخذ فينا عمل موته بالإيمان.

## (ب) ثم نقوم ثانياً معه:

ولكن هذا الجسد عينه الذي مات هو جسد إلهي لا يمكن أن يبقى في الموت (١)؛ لأنه إن كان قد مات بسبب خطايانا التي أخذها في جسده على الصليب (٧)، إلا أنه قام بسبب: أنه هونفسه كان بلا خطية.

لأن أجرة الخطية هي موت (^) للذين يخطئون. فإذا وُجد جسد بدون خطية ولكن أجرة الخطية غيره؛ فإنه يمكن أن يبوت؛ ولكن لا يمكن أن يبق في الموت! لذلك قام المسيح وكان يجب أن يقوم، بعد أن دفع بموته أجرة خطية غيره، فإن كنتُ قد اتحدتُ أنا مع الجسد الإلمي في موته بالإيمان والمعمودية، وإن كان الجسد الإلمي حمل خطيتي في جسده ومات؛ فإنه يكون قد وفّى أجرة خطيتي؛ لذلك لا بدأن أقوم معه أيضاً (¹) لأني أكون قد تبررت من خطيتي بموته.

<sup>(</sup>۵) رو ۲: ۳. (۲) أع ۲: ۲۶.

<sup>(</sup>۷) ابط ۲:۲۲. (۸) رو ۳:۳۲.

<sup>(</sup>٩) أف ٢:٢.

إذن، لما قيام المسيح بجسده حياً قبتُ أنا أيضاً معه (١٠)، وهكذا توثقت صلتي جداً بقيامته إذ صرت حياً بحياته وصارت حياتي خالدة بأبديته.

وقد رأينا أن قوة الإتحاد بموته تكل بالمعمودية كختم سري لبر الإيمان. أما هنا فقوة الإتحاد بقيامته تكل بأخذ جسده الحيي أي القائم من الأموات ودمه المحيي أي الله عن الأموات ودمه المحيي أي الذي يقيم من الموت؛ فصرنا أحياء في هذا الجسد، وسنحيا بدمه ولو متنا!!(١١)

بذلك صار جسد المسيح يشمل المؤمنين كأعضاء فيه ، حية به في ثبوت متبادل معه ، هم فيه وهو فيهم (١٢). ومن هنا بدأت كلمة «كنيسة» التي تعني جسم المسيح السري المنظور في المؤمنين «وأخضع كل شيء تحت قدميه وإياه جعل رأساً فوق كل شيء للكنيسة التي هي جسده . » (١٣)

### علامة الإتحاد:

والمؤمنون لا يكونون أعضاء في الجسد بمجرد إيمانهم، أو حياتهم، بل بما لهم من هبة روحية؛ فالعضو تتحد هيئته في الجسد بتحديد عمله الروحي، و يأخذ وظيفته في الجسد السري على قياس الهبة التي ينالها من المسيح (١٤) بسبب اتحاده في الجسد أو على قدر ثبوته فيه!

... «وهو أعطى البعض أن يكونوا رسلاً والبعض أنبياء والبعض مبشرين والبعض مبشرين والبعض رعاة ومعلمين لأجل تكيل القديسين لعمل الخدمة لبنيان جسد المسيح.» (١٠)

<sup>(</sup>۱۰) أف ۲:۲.

<sup>(</sup>۱۲) يو ۲:۲۵.

<sup>(</sup>١٤) أف ١:٤. (١٥) أف ١:١٤ و١٢.

إذن فجسد المسيح في الكنيسة وإن كان غير منظور إلا أنه يُستعلن و يُدرَك في الهبات التي ينالها الأعضاء المؤمنون. ولكن ما صلة جسد المسيح السري في الكنيسة، وجسده الذي في السهاء الجالس عن يمين الله؟

هو جسد واحد بلا تفريق في السهاء وعلى الأرض؛ غير أنه وإن كان جسده فينا يُستعلن و يُدرَك في الهبة، فني السهاء يُستعلن أو يُدرَك كواهب!!

لذلك اعتبر أقنوم المسيح، في السهاء رأساً، وفينا أعضاء!! «لأننا أعضاء جسمه من لحمه ومن عظامه» (١٦)، «وهو رأس الجسد الكنيسة. » (١٧)



<sup>(</sup>١٦) أن ٥: ٣٠.

な 闘 な

أو الـصلة المتبادلة بين الأعضاء المؤمنين والمسيح! «من يأكل جسدي و يشرب دمي يثبت فيّ وأنا فيه.»(١٨)

## (أ) ينبت في:

حقاً إننا بأكلنا جسد الرب و بشر بنا دمه نصير أعضاء فيه «لأننا أعضاء جسمه من لحمه ومن عظامه». و بذلك نأخذ حياته وصفاته فينا: «يحيا بي»، فتسري فينا قوته الشخصية التي غلب بها الآلام والخطية والعالم والموت والهاوية، وهي إمكانيات فائقة على طبيعتنا البشرية، ولا يمكن أن نغلب إلا بها حينا نأخذها بقوة السر الكائن في تناول جسد الرب ودمه.

هذا هومعني «من يأكلني يحيا بي»، وهذه هي فاعلية «يثبت فيّ».

## (ب) وأنا فيه:

تحوي هذه الكلمة سراً عميقاً! يا ليت الله يفتح ذهننا لندرك المعنى! فالمسيح إذ أعطانا جسده لنحيا به ، إتحد هو بنا ، كما إتحدنا نحن به ؛ فكما أخذنا حياته فينا ، صارت حياتنا نحن أيضاً محسوسة عنده ، أي أن آلامنا وأتعابنا وضيقاتنا وهمومنا ليست فقط معروفة عنده أو منظورة له ، ولكنها محسوسة أيضاً . كقول إشعياء النبي : «أحزاننا حملها وأوجاعنا تحملها ... وتأديب سلامنا عليه . » (١٩)

<sup>(</sup>١٩) إش ٥٣: ٤ و٥.

<sup>(</sup>۱۸) يو ۲: ۵۰.

لأنه كما تشارك الأولاد في اللحم والدم اشترك هو فيهما أيضاً ، كقول بولس الرسول ('٢)؛ لكي يطمئننا على أنه عارف بأوجاعنا كشريك لنا فيها فلا يعود يئن لنا بل فينا !! (٢١)

لأنه لم يغفر خطيتنا بكلمة ولا رفعها عنا بسهولة ومجاناً؛ بل غفرها بسكب دمه، ورفعها عنا بأن حملها في جسده على الصليب «الذي حمل هونفسه خطايانا في جسده على الخشبة.» (٢٢)

وهولم يبقّ جسداً محدوداً منفصلاً عنا، بل أعطانا جسده فأكلناه، فصار جسده فينا، نحيا بحياته.

وهكذا ترتب على حياتنا وثبوتنا في جسد المسيح أن صرنا معه واحداً «من التصق بالرب فهو روح واحد» (٢٢)، «إنكم لستم لأنفسكم» (٢٤)؛ وصار بذلك يتأثر لأ تعابنا وآلامنا وضعفاتنا.

فكما تتأثر الأعضاء بالرأس فتأخذ مجدها وكرامتها وحكمتها وعلمها وتمييزها، كذلك تتأثر الرأس بالأعضاء، فتأخذ آلامها وتحس بأعوازها وتستجيب لحاجاتها.

وأبلغ دليل على ذلك قول الرب لشاول: «شاول شاول لماذا تضطهدني» (٢٠)، لأن أنين الأعضاء على الأرض برَّج بالرأس في السهاء؛ وتعذيب المؤمنين كان تأليماً مباشراً للرب. ويمكننا أن نتعمق أيضاً هذه الوحدة في قول الرب للذين صنعوا رحمة بالفقراء والمساكين والعراة: «بما أنكم فعلتموه بأحد إخوتي هؤلاء الأصاغر فبي

<sup>(</sup>۲۱) راجع عب ١٥:٥٠.

<sup>(</sup>۲۳) ۱ کو ۲:۱۷.

<sup>(</sup>۲۰) أع ١:٤.

<sup>(</sup>۲۰) عب ۲: ۱٤.

<sup>(</sup>۲۲) ابط ۲:۲۲.

<sup>(</sup>۲٤) ۱کو ۲: ۱۹.

فعلم » (٢٦). وليس الأمر مأخوذاً على المجاز وإلا تعرضت وحدتنا مع المسيح وثبوتنا فيه وحياتنا به إلى الدخول في مجرد ألفاظ، حاشا! فالمسيح يتألم فعلاً بآلام المؤمنين «صار لهم مخلصاً وفي كل ضيقهم تضايق. » (٢٧)

ولكن لا ينزال هناك أيضاً نوع آخر من الآلام يتأثر بها الرب وهي التي تأتى بسبب فساد بعض الأعضاء: «الذين استنيروا مرة وذاقوا الموهبة السماوية، وصاروا شركاء الروح القدس، وذاقوا كلمة الله الصالحة وقوات الدهر الآتى وسقطوا.» (٢٨)

وسقوطهم عرّفه بطرس الرسول بأنهم «ارتدوا عن الوصية المقدسة» (٢٩). و يصفهم بولس الرسول بتدقيق: «الذين داسوا آبن الله، وحسبوا دم العهد الذي قُدّسوا به دنساً؛ وازدروا بروح النعمة.» (٣٠)

يقول الكتاب إن مثل هؤلاء يسببون للرب آلاماً مبرِّحة ؛ إذ يجددون عليه آلام يوم الصليب: «يصلبون لأنفسهم آبن الله ثانية و يشهرونه» (٣١)، ذلك لأنهم يضعون عار الخطية على الجسد المقدس الذي اشتركوا فيه والذي صارفهم ؛ في جعلوا جسد المسيح شريكاً في إثمهم ونجاساتهم «أفآخذ أعضاء المسيح وأجعلها أعضاء زانية ؟» (٣٢). لأن أجسادهم بعد أن تكون قد اتحدت بالمسيح تصير أعضاء في جسده «ألستم تعلمون أن أجسادكم هي أعضاء المسيح .» (٣٢)

(۲۷) إش ٦٣: ٨ و ٩.

<sup>(</sup>۲٦) مت ۲۰:۰۶.

<sup>(</sup>۲۸) عب ۲: ٤ ــ ٢. (٢٨) عبط ٢: ٢١.

<sup>(</sup>۳۰) عب ۲۹:۱۰ عب ۲۹:۱۰

<sup>(</sup>۳۲) ۱ کو ۲: ۱۰. (۳۲) ۱ کو ۲: ۱۰.

فإذ هم يستهينون بسيادة الرب، و يدنسون أجسادهم (٣١)؛ يحسبون الدم الذي قُدّسوا به دنساً (٣٠)!! وليس ذلك فقط بل إذ يرتدُّون علناً (٣٦) و يصنعون الخطية باستهزاء مزدرين بروح النعمة (٣٧)، ليس فقط يصلبون لأنفسهم آبن الله ثانية بل و يقول الكتاب: «و يُشهِّرونه» أي يفضحونه!! إذ يخضعون للشيطان جاعلين الشيطان أفضل من المسيح والروح القدس؛ فيكون عملهم «كمن يعطي القُدس للكلاب» (٣٨) أو يبيع آبن الله بثلاثين من الفضة! وهم في اقترافهم الخطايا عن تعمُّد، يضعون عارها على الجسد المقدس كما كان على الصليب تماماً، لذلك قيل إنهم «يصلبون لأنفسهم آبن الله ثانية».

ولكن لم يقل الكتاب «إنهم يصلبون آبن الله» فقط، بل يصلبون «لأنفسهم» آبن الله، أي أنهم يتحملون وحدهم مسئولية هذا العمل وعقابه كيهوذا، الذي أسلم الجسد للصليب والفضيحة عن عمد؛ لذلك لم يجد مكاناً للتوبة. كذلك تمتنع التوبة والتجديد لمن يستهينون بالجسد والدم والروح «لا يمكن تجديدهم للتوبة»؛ يقول الكتاب: «يأكلون دينونة لأنفسهم.» (٣٩)

لذلك فإن عقابهم يكون أشر من عملهم ('')؛ إذ يقطعهم الرب من جسده متألماً، كما يُقطع الغصن الفاسد من الكرمة بلا رحمة «كل غصن في لا يأتى بشمر يُنزع» ('١) ليُلقى في النار.

إذن، فبقدر ما هناك من مسرة وفرح لقلب الرب بسبب تأصَّل الأعضاء المثمرة

<sup>(</sup>۳۱) په ۲۱:۱۰ مب ۲۱:۱۰.

<sup>(</sup>۳۲) ۲ بط ۲:۱۲.

<sup>(</sup>۳۸) مت ۲:۷.

<sup>(</sup>٤١) عب ٢٩:١٠.

«بهذا يتمجد أبي أن تأتوا بثمر كثير» (٤٢)؛ فهناك أيضاً تجديد لأحزان الصليب يتعرض لها الرب وانعكاسات لذكرى الجلجثة المؤلة، وصدى أصوات «أصلبه، أصلُّبهُ » ترن في أذنه في السماء بسبب المؤمنين المرتدين عن الوصية المقدسة!!

يالها من وحدة كلفته ثمناً باهظاً! ويالها من شركة حمَّلته أثقال خطايا وآلام لا تُحدُّ! و ياله من ثبوت له تكاليفه!!

ياليتنا نكون له أعضاء مسرة!!

أتـوسل إليك أيها القارىء أن تصلي من أجلي ومن أجلك، أن تكون شركتنا مع الرب سبب فرح وراحة لقلبه.

أطلبوا عنا أيها الرسل المعتبرون أعمدةً مختارة (٤٣)، و ياأيها القديسون المعتبرون أعضاءً جميلة (٤٤)، من أجلنا نحن المؤمنين الذين انتهت بنا أواخر الدهور، المعتبّرين أعضاءً قبيحة (٤٠) في جسده ليعطينا نعمة أكثر، لنكون سبب كرامة أوفر، فلا نكلف الرب آلاماً جديدة ، أو فضيحة بسبب خطية ، أو عمل قبيح .



<sup>(</sup>٤٢) يو ١٥:٨٠

<sup>(</sup>٤٤) ١ کو ۲۲: ۲۲.

<sup>(</sup>٤٥) ١ کو ۲۳:۱۲.

# كيف تتكون الكنيسة من جسد المسيح

حينا قدمنا في الفصول السابقة ، أوضحنا الصور البدائية التي كانت تحمل مثال الكنيسة ، والرموز التي كانت تشير إلى الحقائق إشارة كها في لغز. ولكن حينا بلغنا إلى الصليب، وذبيحة آبن الله الحية ؛ واجهنا الحقيقة في جوهرها بلا أي تشبيه أو رمز أو واسطة ؛ وانتقلت الكنيسة من صور الحق إلى الحق ، ومن خيمة وهيكل إلى جسد حي ، ومن حجارة ورخام وذهب إلى نفوس مؤمنة وحق وإيمان ؛ فوجدنا الكنيسة عبارة عن أعضاء حية ، هي المؤمنون الثابتون في شخص المسيح ، وهم الذين يكوّنون هيكل العبادة ، ورأينا كل عضو في هذا الجسم يؤدي عملاً خاصاً حسب قياس الهبة التي ينالها من رأس الكنيسة أي المسيح ، و ينال حياة سرية جديدة بالروح القدس تتعمق نفسه وتثبته بقوة في الجسم الألهي غير المنظور .

## ليس في الكنيسة أفراد بل أعضاء:

إذن فليتنا نفهم أنه لا يوجد في الكنيسة أفراد، بل أعضاء؛ فكما أن الحجرة المنحوتة لا تصير حجراً في الهيكل بعد البناء بل تصير عموداً أو سوراً أو مذبحاً أو أساساً؛ هكذا في الكنيسة لا يعودون بعد أفراداً مؤمنين بل أنواع خِدم بأنواع مواهب؛ إذ ينسكب روح الكنيسة في كل عضو فيعطيه مسحة خاصة معيناً له عمله، ثم يربط بين الأعضاء بالنعمة، و يكمل الواحد بالآخر، و يكمل الجميع بالرأس، أي المسيح؛ كهيكل الجسد العظمي حينا يكسوه اللحم والعصب والجلد،

ثم بنفخة الروح يقوم جسماً حياً؛ هكذا الأعضاء التي كانت ميتة بالخطية ثم دخلها الروح القدس فاكتست إيماناً وحقاً ومعرفة؛ ولكن لكل مؤمن قدرة خاصة ومعرفة وإيماناً يختلف الواحد فيها عن الآخر، كما تختلف العظام في طولها وشكلها وصلابتها وتجاو يفها ونتوءاتها لتقوم بوظيفة معينة، متحدة كل عظمة منها بالأخرى.

## تنسيق عمل المواهب هو بناء الكنيسة:

فتنوع المواهب لازم لبناء هيكل الكنيسة كتنوع أشكال العظام في هيكل الجسد، إذ يتكامل المؤمنون الواحد بالآخر كارتفاق العظام بعضها ببعض بإحكام «بمفاصل وربط متآزراً» (٤٦)؛ فتقف الكنيسة متساندة بعضها على بعض كقيام الجسد: «هكذا نحن الكثيرين جسد واحد في المسيح وأعضاء بعضنا لبعض كل واحد للآخر.» (٤٧)

— «فأخرجني روح الرب وأنزلني في وسط البقعة وهي ملآنة عظاماً... كثيرة جداً... و يابسة جداً. فقال لي يا آبن آدم أتحيا هذه العظام؟ فقلت: يا سيد الرب أنت تعلم. فقال لي: تنبأ على هذه العظام وقل لها... ها أنذا أدخل فيكم روحاً فتحيون وأضع عليكم عصباً وأكسيكم لحماً وأبسط عليكم جلداً وأجعل فيكم روحاً فتحيون... وإذا رَعْش، فتقاربت العظام كل عظم إلى عظمه، ونظرت وإذا بالعصب واللحم كساها و بُسِط الجلد عليها من فوق... وهب الروح على هؤلاء القتلى فحيوا وقاموا على أقدامهم جيش عظيم جداً جداً.» (١٨٠)

<sup>(</sup>٤٦) کو ۲:۱۱. (٤٧) رو ۱۹:۵.

<sup>(</sup>٤٨) حز ١٠-١٠.

## لا تيأس:

إن كلمة «يابسة جداً» تريح قلبنا جداً جداً حينا نشعر أننا عظام جافة، وأعضاء يابسة مطروحون في بقعة. أو يريد النبي أن يقول: ساقطون في الحمأة ووحل الخطية. ولكن من هذه العظام اليابسة ومن هذه العظام اليابسة جداً قامت الكنيسة وكونت جسمها الحي!!

أيُّ رجاء عظيم لنا في نبوءة حزقيال المنعشة! حقاً تفرح نفوسنا بها بل «تبتهج عظامي» أيضاً. هكذا يتكون جسم الكنيسة: أولاً عظام يابسة، كثيرة و يابسة جداً، ثم روح محيي!!

ولكن يجب أن تقترب العظام كل عظمة إلى الأخرى. آه يارب متى ترتعش العظام اليابسة و يقترب المؤمنون بعضهم من بعض لتقوم الكنيسة حية!!

#### مطابقة:

ولكن لا يمكن أن يهبّ الروح على هؤلاء القتلى ، قتلى الخطية والأنانية والحسد والحقد والغباوة ، إلا إذا اكتسوا لحماً وعَصباً وجلداً . واللحم في عرف التشريح هو العضل الذي يهييء للعضو عمله ، وفي عرف الكنيسة هو القدرة الشخصية للعضو المتحصلة من المعرفة والإجتهاد وحفظ الكلمة ، أما العصب فيراه الطبيب سلك المتخاطب بين الرأس والعضو ، وتراه الكنيسة عِشْرة المخدع مع الحبيب! ؛ أما الجلا فهو الجهاز الحساس الواقي واللطّف الذي يغطي الأعضاء جميعاً و يَهبُ الجسم رونقاً وجمالاً . هكذا في الروح أيضاً نجد التميز الذي يغطي المعرفة بثوب البهاء ويهيء حساسية الضمير و يتي المؤمن من السقوط ، و يلطف من هذه التجربة ، و يكسب الإنسان هيبة و وقاراً!!

#### أمل:

ثم نشكر الله لأنه أقام جيشاً عظيماً جداً جداً؛ لأن جسم الكنيسة سوف يملأ كل العصور وكل عرض أو طول أو عمق أو ارتفاع، لأنها مملوءة بروح الله وجسد المسيح الذي يملأ الكل في الكل (٤٩)!

#### تفاعل:

ولكن حينا يشبت العضوفي الجسد ويحيا به لا يعود العضويمثل نفسه فقط بل يمثل الجسد أيضاً، إذ يتأثر به و يؤثر فيه!! أرأيت الجسد كيف ينطرح على الفراش مريضاً بسبب أصبع متورم ("")؟ إذن لم يعد الجسد حراً من الأصبع طالما الأصبع في البيد والبيد في الذراع والذراع في الجسد، ولم يعد الأصبع حراً من الجسد طالما يغذيه الدم الآتي من القلب وتحركه الأعصاب المشدودة بالمخ!!

إذن، فقد صار المؤمن كنيسة، له ما لها طالما هو حي فيها، وكذلك الكنيسة أيضاً تستقبل حياة الفرد في جسدها فيصير لها كل ما له؛ لا من حيث القوة والحكمة والروح والغنى فحسب بل والمرض والضعف والعوز والضيق والألم أيضاً (٥١)!!

\_ «الأنه إن كان عضو واحد يتألم فجميع الأعضاء تتألم معه. » (٥٢)

\_ «احملوا بعضكم أثقال بعض وهكذا تمموا ناموس المسيح. » (٥٣)

وهكذا تجتمع الأعضاء متآزرة معاً في جسد المسيح؛ ولكن بقوة خفية تعمل فيها

<sup>(</sup>٤٩) أف ٢: ٢٣.

<sup>(</sup>۱۵) عب ۲:۱۳.

<sup>(</sup>۵۳) غل ۲:۲.

<sup>(</sup>۵۰) ۱کو ۲۲:۲۲.

<sup>(</sup>۷۰) ۱ کو ۲۲:۲۳.

سراً، كما تعمل الحياة في عصارة الكرمة لتغذي الجذور والساق والفرع والبرعم والورقة متضامنة معاً من أجل الثمر مع اختلاف أشكالها وعملها (<sup>84</sup>)!!

ولكن حياة الكنيسة ليست كحياة النبات أو البشر؛ تُنظَر وتُلاحَظ في نموات ظاهرة في الجسد الترابي؛ ولكنها حياة إلهية غير منظورة لأنها بالروح القدس.



<sup>(</sup>٤٥) ير ١٠١٥ ـ ٨.

# استعلان عمل جسم الكنيسة السري في الزمن الحاضر

0 **8** 0

#### ولادة:

ولكن بالرغم من أن حياة الكنيسة غير منظورة ، إلا أننا نرى عملها روحياً وغن نتحققه حينا يلد الروح القدس من بطن الكنيسة (أي المعمودية) أولاداً جدداً (°°)؛ يولدهم الروح القدس من الجسد الإلمي توليداً ، وهم معتبرون كخليقة جديدة غير جسدانية! «إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة» (°°) ، «ليس من «مولودين ثانية لا من زرع يفني بل مما لا يفني بكلمة الله الحية » (°°) ، «ليس من دم ... ولا من مشيئة رجل بل من الله » (^^°)؛ ولهم سلطان في ذواتهم أن يصيروا أولاداً لله (°°) \_ أي حسب إرادتهم \_ إذا هم ثبتوا في الإيمان راسخين ('۲) ورضعوا اللبن العقلي عديم الغش ('۱)؛ فتتجدد أذهانهم للمعرفة ('۲) و يتأصلون في الرأس حسب صورة خالقهم ('۳)!! «وننمو في كل شيء إلى ذاك الذي هو الرأس المسيح الذي منه كل الجسد مركباً معاً . » ('۱۶)

(۵۵) بر ۱۳:۱۰.

(۷۷) ابط ۲:۳۲.

(۹۹) ير ۲: ۱۲.

(٦١) ابط ۲:۲.

(۲۳) کو۳: ۱۰.

(۵٦) ۲ کوه:۱۷.

(۵۸) يو ۱۳:۱۰.

(٦٠) کو ۲۳:۱۰.

(٦٢) كو٣: ١٠.

(١٦) أف ١: ١٥ و١٦.

و باتصال المؤمنين بالرأس أي بالمسيح؛ يستمدون المعرفة من مصدر المعرفة والحق؛ المذّخر فيه جميع كنوز الحكمة والعلم (٢٥)؛ وذلك بوساطة عمل الروح القدس الذي قيل عنه أنه يأخذ مما للمسيح و يعطيهم. (٢٦)

فلأن هذه الأعضاء يتصل كلَّ منها بالرأس أي بالمسيح؛ ثم هي جميعاً تتآلف معاً حسب قياس قوتها وخدمتها، و يقودها المسيح بحكمة كالرأس التي تقود الأعضاء؛ لذلك قيل أن الكنيسة هي جسم المسيح وهونفسه رأسها!! لا مجرد تشبيه أو رمز إنما حقيقة حية؛ لأن المسيح يحيا في كل عضو فعلاً «فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا في » (١٠٠). لذلك فكل عضويقوم بعمل خاص مكملاً العمل الذي بدأه المسيح على الصليب؛ وليس العمل فقط بل والآلام أيضاً «الآن أفرح في آلامي المحلكم، وأكمّل فقائص شدائد المسيح في جسمي لأجل جسده الذي هو الكنيسة. » (١٠٠)

## استمرار وتكميل رسالة المسيح:

و بذلك فإن عمل الأعضاء في الكنيسة بإرشاد الرأس أي المسيح هو في الواقع استمرار وتكامل وإكمال لرسالة المسيح وكرازته وتعاليمه وتعبه وآلامه ، بل وغاية تجسده أيضاً «لأجل تكيل القديسين لعمل الخدمة لبنيان جسد المسيح ، إلى أن ننتي جيعنا إلى وحدانية الإيمان ومعرفة أبن الله ، إلى إنسان كامل ، إلى قياس قامة ملء المسيح ... ننمو في كل شيء إلى ذاك الذي هو الرأس المسيح الذي منه كل الجسد مركباً معاً ومقترناً بمؤازرة » (٢٦) . أي أن جسد المسيح لا زال يُكمّل بنا عمله!!

<sup>(</sup>۳۰) کو ۲:۳. پو ۲۱:۱۵.

<sup>(</sup>۱۷) غل ۲:۲۰: کو ۲:۲۱.

<sup>(</sup>۲۹) أف ١٢:٤ ـ ١٦.

# امتداد جسم الكنيسة

(الكنيسة تشمل الماضي والمستقبل)

ولأن الروح القدس هو حياة الكنيسة ــ جسد المسيح؛ لذلك فالكنيسة تمتد في الماضي وتـمتد في المستقبل أيضاً كما هي كائنة تماماً في الحاضر، لأن عمل الروح القدس غير محدود، فهي تشمل الأعضاء الذين انتقلوا المعتبّرين جزءً الكنيسة السمائي المنتصر أو كما يسميه بولس الرسول «سحابة من الشهود» (٧٠) التي تظللنا، وهم أعضاء عاملون في جسم الكنيسة وعملهم الآن يكاد ينحصر في الصلاة باستمرار من أجل جزء الكنيسة المجاهد.

لذلك فالكنيسة غير محصورة في مكان ولا في زمان. فهي كائنة على الأرض وهمي كائنة في السماء، كائنة في الحاضر وكائنة منذ بدء الحليقة. لأن عمل المسيح الفدائي امتد في الدهور السالفة بروحه الأزلي وخلَّص كل الذين قبلوا المواعيد. (٧١)

فأعيضاؤها كشيرون جداً «جَمْع كثيرلم يستطع أحد أن يعده من كل الأمم والـقـبـائل والشعوب والألسنة» (٧٢)، وهم متنوعو المواهب كما يليق بجسد متناسق حسب حكمة الرأس «رسل وأنبياء ومبشرون ورعاة ومعلمون... لكل واحد أعطيت النعمة حسب قياس هبة المسيح. » (٧٣)

<sup>(</sup>٧١) ابط ٣: ١١ و٢٠؛ وعب ١١: ١٣ و١٦ .

<sup>(</sup>۷۰) عب ۱:۱۲. (۷۳) أف ١١١٤و٧٠

<sup>(</sup>۷۲) رۇ ۱:۷.

وسوف يستمر عمل الأعضاء بلا توقف؛ سواء الذين انتقلوا وكوتوا جزء الكنيسة السمائي أم الذين لا زالوا تحت ثقل الجهاد والضيق؛ إلى غاية واحدة ونهاية أكيدة «إلى أن ننتهي جميعنا إلى وحدانية الإيمان ومعرفة آبن الله.» (٧٤)

ولا فرق على الإطلاق بين أعضاء رأوا المسيح بالجسد وأعضاء لم يروه، أو بين أعضاء سبقوا مجيء البار وأعضاء انتهت بهم أواخر الدهور، لأن المسيح استُعلن للجميع بطرق مختلفة. وهو «كائن على الكل إلها مباركاً إلى الأبد آمين.» (٥٠)

فالكنيسة كائنة اليوم كما كانت أمساً؛ وقبل إبراهيم هي كائنة أيضاً في شخص المسيح (٢٦) الذي يملأ الكل وفي الكل، نور العالم الذي لم ينطفىء قط، الكائن منذ البدء في العالم، والذي كُون العالم به (٧٧)!

وهـو الحـق الـذي غـشـى كـل قـلب، وسكن كل ضمير في صورة ما، واستُعلن للحكماء استعلاناً، وتشخّصه الفلاسفة تشخيصاً.

وهو الحياة التي أقامت العظام اليابسة، وهو الروح التي استنشقها الإنسان الساقط فقام وعاش إلى الأبد!

ما أعجب الكنيسة حقاً! إنها بأعضائها قامة ملء المسيح، فهي بالمعلمين: عقل كبير، وبالحكماء والملهمين: حكمة مذخرة، وبالمستنيرين بالروح بالكلمة: معرفة عميقة ممتدة، وبالحدام الباذلين: خدمة حارة ملتبة، وبالعابدين المنقطعين: رفق وصلاة وحب! لأن الروح يسكب في مجمعها حياة مكملة تكمل نهائياً بالرأس المتصل بها الذي يقودها إلى حياة أبدية مع الآب!

<sup>(</sup>۷٤) أف ۱۳:٤.

<sup>(</sup>۲۷) يو ۱:۱۰. (۷۷) يو ۱:۱۰.

إن الكنيسة صورة رائعة لإمكانيات الإنسان حينا يرتفع فوق ذاته، فينسكب فيه الروح و يقوده المسيح!!

وهي المجتمع الإنساني الموحد المنسجم حسب قصد الله حينا يأخذ صورة خالقه (٧٨) أو حينا يعود إلى صورته الأولى!!

ولكن ستظل الكنيسة ناقصة عن بلوغ النموذج الأمثل إلى أن تجمع في أحضانها جميع أجناس الإنسان (٢١)! لأن الكنيسة هي تعبير واقعي عن إمكانيات المسيح في البشر وقدرته السرمدية ولاهوته (٢٠)! فهل يقصر آبن الإنسان عن أن يجمع الإنسان؟ أو هل يعجز الراعي الصالح أن يجمع شتات القطيع (٢١)؟ أم يضعف الصليب الذي رُفع عليه الرب عن أن يجذب إليه الجميع (٢٨)؟



<sup>(</sup>۷۸) کو۳: ۱۰.

<sup>(</sup>۸۰) رو ۲: ۲۰.

<sup>(</sup>۸۲) يو ۱۲:۲۳.

<sup>(</sup>۷۱) رو ۱۱: ۲۰.

<sup>(</sup>۸۱) يو ۱۶:۱۰.

# وحدة جسم الكنيسة

0 0

حينا طفنا بالهيكل من داخل ومن خارج ألحنا إلى الترابط بين أجزائه، والوحدة الرمزية التي نستشفها من تعدد أروقته، ومن اختلاف تجزيئاته. واسترعتنا صفائح الذهب التي تغشى جدرانه؛ وقلنا إنها تشير إلى الوحدة الإيمانية التي يجتمع فيها المؤمنون.

#### وحدة روح:

وحين نواجه الكنيسة في الحاضر لا نكون بعد تجاه وحدة رمزية أو وحدة فلسفية عمياء، بل وحدة حية، لأن روح الكنيسة يسري في الأعضاء، كما نفخ الرب روحه في تلاميذه فصاروا كنيسة (٨٣)، فيلبس العضوقوة كنسية تملأه بالإيمان والحب والغيرة.

ولكن كما يسري روح الكنيسة في العضو، كذلك تسري حياة العضو في جسد الكنيسة، أي في أعضائها، فيخصبها بمواهبه.

#### وحدة مواهب:

وشمول الكنيسة للمؤمنين لا ينصبُّ على معنى الجمع العددي بينها، وإنما يشمل

<sup>(</sup>۸۳) يو ۲۰:۲۲.

جمع كفاءاتهم الإيمانية وضم مواهبهم وتنسيقها وإدخار شهاداتهم العديدة؛ إن بالدم أو الآلام أو التعذيب أو الجوع أو العري أو الحرمان، تحفظها في قلبها وتذخرها لأولادها كمنبع للوحدة يستوعب منه كل عضو جديد بقدر ما يستطيع. فإيمان التلاميذ واستنارة الرسل وغيرة الشهداء وحب القديسين لا تزال تنبض في قلوب المؤمنين الذين يتحدون بقلب الكنيسة!! وهذه الذخيرة المحفوظة لنا في قلب الكنيسة هي التي تسري فينا فتشكلنا على صورة آبائنا كما يرث الإبن صورة أبيه.

## وحدة انسجام وتآلف:

ولكي ندرك معنى الوحدة إدراكاً صحيحاً، يجب أن نستثني فكرة رفع الفوارق بين الأعضاء، والكف عن أية محاولة لملاشاة التنوع والتمايز والإختصاص التي هي السمة الضرورية لتكوين الوحدات الكاملة. لأن كمال الوحدة وجمالها هما في التآلف بين أجزائها المتميزة والإنسجام بين المتنوعات فيها والتعاون في الإختصاصات المختلفة! لا بواقع الضبط والربط ولكن من واقع الحب والإنسجام.

والوحدة البشرية التي تفقد حرية التآلف بين عناصر مكوناتها والإحتفاظ بخواص الأجزاء، بل والعمل على إنمائها أيضاً، لا تصير وحدة حية بل سبيكة بشرية فاقدة تماماً لكل خواص مكوناتها!!

#### ضرورة الإمتيازات:

وربما يتراءى للقارىء أن هذه أمور بديهية؛ ولكن أنظر كم كلف هذا المبدأ بولس الرسول من جهد وعناء! كم مرة احتدّت روحه فيه وكتب معلّماً أن الكنيسة يجب أن تكون أعضاءً متمايزة (٨٤)؟ لا كأنه يقرر حقيقة واقعية فحسب

<sup>(</sup>۸٤) ۱ کو ۱۲:۱۲ه.

بل و يستهدف أيضاً إلى رفع الغيرة والتحزب والتعالي من المؤمنين؛ الأمور التي تعاني منها الكنيسة في الوقت الحاضر بشدة، حتى أصبحت تنذر بانكسار الوحدة وانهزامها تحت ضغط الغيرة والتحزب والتعالي.

ولكن هل يمكن أن يفهم القارىء أنه لا يجب أن يكون في الجسد الواحد غيرة بين الأعضاء؟ بل يجب أن يكون هناك تسليم بوجود التمايز وتنوع الإختصاص! فالأعضاء يجب أن تسهر جميعاً للإحتفاظ بشكل كل عضو و وظيفته ومؤهلاته.

إن اليد التي تحافظ على العين لتبتى عيناً جدير بها أن تسمى يداً! كذلك المؤمن الله على الناسم الله المؤمن الله على الناسم ويجاهد و يعمل لدوام مواهب أخيه الروحية في كنيسة الله جسد المسيح جدير حقاً أن يُدعى مؤمناً.

والعين التي لا تـرضـى بـإيـذاء الـيـد أو حـرمـانها من العمل والخدمة تستوجب الكرامة! وكذلك المؤمن الذي لا يرضى بإيذاء أخ ضعيف في الكنيسة!

ولكن كم هو مخجل لنا أن نتكلم عن الإيذاء والضرر والغيرة والحسد بين أعضاء مؤمنة في جسم المسيح الذي أحبنا جيعاً ونحن بعد خطاة وأسلم جسده للصليب من أجلنا !؟ أليس مخجلاً أن نتكلم عن بداية أركان المعرفة في تكوين جسم الكنيسة ، مع أنه كان واجباً علينا بسبب طول الزمان (٥٩) وشكل الخدمة الذي لبسناه والطريق الضيق الذي اخترناه أن نتكلم الآن عن الثر المتكاثر لحساب الرأس؟؟

ولكن إن كان الكلام عن الأركان الضعيفة يخجلنا فكم تكون الأعمال التي

<sup>(</sup>۸۵) عب ه: ۱۲.

نقترفها في جسم الكنيسة! وكأن لا رأس لها ينظرو يتألم؟؟ إني أخاف لئلا يكون المسيح قد صُلب من أجلنا باطلاً!! والكنيسة تمخضت بنا فولدتنا نغولاً لا بنين (٨٦)!!

ولكن ماذا نقول؛ إن كل عضولا يتمسك بالرأس فإنه ينفصل حتماً عن الجسد فيبتدىء يغار ويحسد ويحقد و يؤذي الأعضاء: «منتفخاً باطلاً من قبل ذهنه الجسدي وغير متمسك بالرأس الذي منه كل الجسد.. ينمو نمواً من الله» (٨٧)!

إذن، فأساس الوحدة في الكنيسة هي شركة صحيحة دائمة بين المؤمن والمسيح، شركة تنمو كل يوم فتُنمي وحدة الكنيسة؛ ثم تقديس مواهب كل فرد واحترام حقوقه في الكنيسة وفي حرية الإيمان، بل والعمل على تنمية كفاءة كل عضوفي جسم المسيح.

يا لتعاسة الكنيسة التي تبتدىء العين فيها تستعلي على اليدين أو الرجلين (٨٨)، فيهقول الكبير للصغير أنت صغير «اجلس هنا تحت موطىء قدمي» (٨٩)، والغني يزدري بالفقير و يقول له «قف أنت هناك»!!

متى يا ترى تعرف الكنيسة أن المسيح يدعو الفقراء والمساكين إخوة له (٩٠)؟ إذ يرى نفسه وشخصه فيهم فيعمل كذلك الرؤساء في الكنيسة.

إلى متى يارب لا تتكلم في قلوب الرؤساء عن خطية المحاباة بالوجوه والتحيز للأشخاص لا للكفاءات؟؟

<sup>(</sup>۸٦) عب ۱۲:۸.

<sup>(</sup>۸۸) ۱ کو ۱۲: ۲۱.

<sup>(</sup>۹۰) مت ۲۵: ۱۶.

<sup>(</sup>۸۷) کو ۲:۸۱و۱۹،

<sup>(</sup>۸۹) يع ۲:۳.

إن جسد الكنيسة ابتدأت تتخلف أعضاؤه المختصة عن عملها، تحت ضغط الخوف والجبن والمحاباة والظلم والرشوة، فصارت الرجلان تقومان بأعمال اليدين إن لم يكن العينين!! لأن الرجلين تذمرتا ولم ترضيا بما قُسم لهما من موهبة فارتأتا فوق ما ينبغى أن ترتئيا. (١١)

والأعضاء التي هي في زمان الـتـوبة وجهل المعرفة جلست فجأة على كراسي التعليم.

وجسد المسيح مهدّد أن يصير كله رجلين.

والكنيسة التي لا تعرف اختصاصات أعضائها تنفك وحدتها فتسير بلا خطة ولا غاية، وعملها الذي تعمله اليوم تهدمه بيدها غداً.

图 图 海



<sup>(</sup>۱۱) رو ۱۲:۳.

# الباب الثالث من الثالث الكنيسة الكنيسة

## تمهــيد فكرة مبدئية

# شخصية الكنيسة وجامعيتها (\*) الوحيدة

O W D

لقد درجنا على اعتبار أن الكنيسة هي جماعة المؤمنين. و يبدو أن فكرتنا عن الكنيسة ، أو فكرة بعض منا على الأقل ، تكاد تقتصر على تصوَّر مجموعة الأشخاص التي نشاهدها في أيام الآحاد والأعياد ، مع ما تشمله من خليط من وجوه مألوفة وغير مألوفة ، وأسهاء معروفة وغير معروفة .

و يالشدة الأسف فإن هذا الفهم القاصر، ضيّع علينا تعرُّفنا على شخصية الكنيسة الحية، وتقبُّلنا لروحها فينا، وفوَّت علينا تفهُّم موقفنا داخل مجال شخصيتها الفعال؛ فعشنا فاقدي الإحساس بشخصية الكنيسة و بالتالي غير متجاو بين مع روحها وفكرها وتراثها وتعاليمها.

#### ذاتية الكنيسة:

فالكنيسة ليست هي مجرد مجموعة مؤمنين، بل هي جسم روحي له ذاتيته الخاصة، وله طبيعته الخاصة، وله موهبته الخاصة، بل له سلطانه الشخصي مع ميزات خاصة، تختلف عما للفرد أو العضوفيها، وتختلف عن كل ما للأفراد أو الأعضاء مجتمعة معاً!

<sup>(</sup>٥) جامعية الكنيسة هي إحدى علاماتها الأربع، لأن الكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية.

إن الكنيسة في تكوينها لا تشمل الأعضاء الذين فيها فحسب؛ بل تشمل المسيح بشخصه الحي وجسده ودمه، وهو المعتبر رأسها!! وتشمل الروح القدس بشخصه المحيى العامل في المعمودية، وفي التثبيت، وفي سائر الأسرار المقدسة والمواهب، وهو المعتبر روحها.

#### خصائص جديدة:

وحتى في إجتماع المؤمنين معاً تنشأ خصائص روحية جديدة، إذ ليس هو مجرد إجتماع بشري، بل ألفة روحانية وانسجام لغايات أسمى من المصالح الفردية، يؤثر فيها الفرد على الفرد؛ فتظهر مشاعر، وتنشأ تأثرات جديدة كان لا يمكن أن تُستحدث في نطاق ضمائر الأفراد من ذاتها.

بل إن التأثيرات التي يُستهدف لها المؤمنون وهم مجتمعون معاً ومتحدون، لتختلف في قوتها ونزعتها عن الأثر الذي يُستهدف له كل منهم على حدة.

هذا بجوار ما تشمله الكنيسة من الأثر العجيب الذي يكل هيبتها وسرّيتها بانضمام أرواح ونفوس الشهداء والرسل والأنبياء والقديسين الذين انتقلوا. (١)

# شخصية أم:

كل هذه العوامل معاً تضني على الكنيسة شخصية خاصة وتهبها مجالاً روحياً قوياً. غير أن الكنيسة من جهتها ترتبط بالفرد ارتباط الأم بإبنها وأشد: «هل تنسى المرأة رضيعها فلا ترحم أبن بطنها، حتى هؤلاء يَنْسَين وأنا لا أنساكِ» (٢)؛ لأنها هي التي ولدت أعضاءها!

<sup>(</sup>۱) عب ۱:۱۲. (۲) إش ١:١٤٠.

فالكنيسة لا مثيل لها في المجتمعات البشرية قاطبة ، دينية كانت أو غير دينية . فكل إجتماع أو مجتمع إنما يقوم حول شخص أو حول مبدأ أو عقيدة ، أما الكنيسة فالم مع أولادها أعضاء في جسد واحد!

لذلك، فالكنيسة لها شخصية إذا أحسها الإنسان وتعمقها على حقيقتها، فإنها تنفخ فيه روحها وتطبع عليه سماتها وتهبه سلطانها وكلمة إيمانها وشهادتها فيحبها و يتحد بها؛ كما يتحد العريس بالعروس: «لأنه كما يتزوج الشاب عذراء يتزوجك بنوكِ» (٣)، فيمتص شخصيتها و يعود فيعكسها على المجتمع حوله بإيمانه وسلوكه.

# المسيح منظور ومستعلن في الكنيسة:

وإن كان عسيراً عليك أن ترى شخص المسيح كاملاً في إنسان ما؛ إلا أنك يمكن أن تراه مكمّلاً في الكنيسة، إذ ترى كل عضو فيها يعكس صفة أو هبة على قدر ما وُهب؛ أما في الأعضاء مجتمعين فتعاين شبه الرب(1)! تراه في العلائق التي يرتبط بها هؤلاء الأعضاء معاً، ترى قوة المسيح ومعجزاته كما ترى دموعه وآلامه، ترى الحق وترى دامًا الصليب وراءه!!

فحينا تلقي بنظرك على تاريخ الكنيسة الجيد والرهيب أيضاً، تستطيع بسهولة أن تلحظ شخصية المسيح المنطبعة على صفحاتها! إذ ترى يهوذا في كل عصر يخون الحبة ويخون اللقمة، وترى في كل جيل حنان وزميله قيافا يلفقان التهمة ويستحضران شهود الزور! ترى الكتبة والفريسين دائماً يصطادون المسيح بكلمة!! وأخيراً ترى بيلاطس يغسل يديه ثم يأمر بالصلب.

٣) إش ٦٢: ٥.

قتلوا الكنيسة مراراً؛ وفي كل مرة كانت تُساق إلى الذبح ممثّلة في أبنائها الأبرياء ومعلمي الحق. إن شخصية المسيح لم تفارقها قط، فهو حي فيها، مضطهد على الدوام؛ مصلوب في كل من يشهد لها؛ لذلك حينا نقول إن الكنيسة شخصية متميزة عن شخصيات أعضائها؛ فإنما نقصد فعلاً أنها شخصية كاملة تستمد مقوماتها وعناصرها من شخص المسيح الحي ومن عمل الروح القدس المحيي.

أما جسمها أي كيانها العضوي الذي يتكون من جميع الذين وُلدوا في معموديتها وإتحدوا في جسدها وثبتوا في إيمانها وخلصوا؛ فهو جسم روحاني فعلاً، له خصائص جديدة غير موجودة في أي فرد من الأفراد على حدة. هذه الخصائص ليست هي مجموع خصائص أفرادها أيضاً، لأن فاعلية الأعضاء بعضهم ببعض وإتحادهم معاً في الشعور والوجدان والإيمان ينشىء خصائص جديدة غير موجودة أصلاً في الأعضاء وهم فرادى كما سبق وقلنا.

#### شخصية فائقة:

ولكن الكنيسة تمتاز بعامل مميز آخر في شخصيتها فريد في نوعه ، هو أنه بالرغم من إتحاد أعضائها إتحاداً شبهه المسيح بإتحاد الأغصان معاً في الكرمة ؛ إلا أنها لا تفقد مميزات أعضائها ومواهبهم وخواصهم الفردية بالإضافة إلى ما اكتسبته من إتحادهم وهم مجتمعون!!

فهي تمتازعن السبائك المعدنية كالبرونز مثلاً، الذي تتكون سبيكته من نحاس وقصدير والذي تحمل سبيكته بعد الإتحاد صفات جديدة كانت غير موجودة في كل من النحاس والقصدير قبلاً، لكنها (أي السبيكة البرونزية) لا تحمل أية صفة من صفات النحاس أو القصدير إذ تفقدهما تماماً فلا تجد فيها أي أثر للنحاس أو القصدير.

أما في الكنيسة فتجد الصفات الجديدة الناتجة من إتحاد الأعضاء، كما تجد معها أيضاً صفات وخواص كل عضوقامًا بمفرده لم تطغ عليه الكنيسة ولم يفقده الإتحاد شيئاً، بل على العكس نجد أن خبرات وخواص ومواهب كل عضو تنمو وتزداد وتخصب بسبب إتحاده في الكنيسة!

كذلك فالكنيسة تمتاز في خواص تكوينها عن أجسام النبات والحيوان التي تتكون من خلايا حية ، فنجد للجسم النباتى أو الحيواني خواص جديدة غير خواص الخلية ، أي يكون للنبات والحيوان خواص غير خواص خلاياه التي يتكون منها ، أما خواص ألوف وملايين الخلايا فتندمج معاً لتعطي صفات عليا عامة للجسم وتتلاشى هي في سبيل هذه الصفات العليا التي للنبات أو الحيوان . ولكننا نجد أن الكنيسة تحتفظ بخواص كل أفرادها بجوار خواصها العليا التي اكتسبتها من إتحادهم في جسمها!!

## الكنيسة ليست مجتمعاً:

كذلك أيضاً فالكنيسة كما سبق وقلنا تمتازعن أي مجتمع من مجتمعات الأديان الأخرى، أو أي مجتمع بشري على وجه العموم سواء كان ذا هدف إجتاعي أو سياسي؛ إذ أن هذه المجتمعات لا تعدو أن تكون حول مبدأ أو غاية أو شخص ما سواء أكان نبياً أو فيلسوفاً أو زعيماً ينجذب إليه الأفراد و يؤمنون به ؛ ولكن يظل المبدأ أو الغاية أو هذا الشخص منفصلاً عن كيان الأفراد إذ لا يتعدى الإيمان به قبوله فكرياً والتأثر به سلوكياً فقط.

# الإيمان بالكنيسة فعل روحي وليس اقتناعاً عقلياً:

أما في الكنيسة فالمبدأ فيها: إيمان حي، والغاية: خلاص حي، والشخص الذي أسسها بدمه: شخص إلهي حي؛ فإذا انجذب إنسان ما إلى الكنيسة فإنه يقبل

الإيمان لا قبول النطق أو التفكير أو في القلب فقط، وإنما يحل الإيمان في داخله، لأن حيوية الإيمان ناتجة من عمل الروح القدس، وهو شخص حي إلهي غير منظور؛ لذلك يتحد الإيمان بالإيمان؛ فينال الخلاص الحي بدم المسيح الحي. أي حينا يتحد الفرد بالإيمان يتحد بالدم. أي كل من يؤمن يخلص!!

إذن، يكون المسيح قد حل بشخصه في الإنسان «ليحل المسيح بالإيمان في قلوبكم» (°). وإذ يتحد كل فرد بالمسيح بالإيمان بالروح القدس للخلاص يصير الفرد وحدة حية مع المسيح «من التصق بالرب فهو روح واحد.» (٢)

ولكن هذا الإتحاد لا يمكن أن يتم بين الفرد والمسيح إلا بواسطة ولادته الجديدة من بطن المعمودية في الكنيسة؛ وهكذا يتم إتحاد آخر بجسم الكنيسة أي المؤمنين.

#### جامعية الكنيسة:

و بذلك صارت الكنيسة بالضرورة جامعة وليست مجتمعاً، فأعضاؤها لا يجتمعون فيها وإنما يجتمعون بها، وجامعية الكنيسة تشير إلى مقدرتها على الولادة، أو بالحري إلى خصبها ونمائها ثم امتدادها؛ وهي لا يمكن أن تمتد لتصير جامعة إلا بقدرتها المتجددة على الولادة؛ وهي لا تستطيع أن تلد إلا إذا كانت تستطيع أن تأتى بأولاد إلى معموديتها، أي يكون لها قدرة على الكرازة، فجامعية الكنيسة قدرة على التلمذة، وقدرة على الكرازة، وقدرة على الكرازة؛

#### واحدية الكنيسة:

و بينها نجد أن كل فرد يستطيع أن يتحد بشخص المسيح فيكون مع المسيح وحدة

<sup>(</sup>a) أف ۱۷:۳ . (۲) اكو۲:۱۷.

واحدة صحيحة ، نجد أن الفرد لا يستطيع أن يتحد بالكنيسة دون أن يتحد بأعضائها الأحياء فيها ، فالإتحاد بالكنيسة هو قبول عضوية حية فيها ، والعضوية وحدة أعضاء بالضرورة ؛ لذلك نجد أن الأعضاء في الكنيسة وحدة مؤتلفة .

إذن، فجامعية الكنيسة واحدة وحيدة، أي وحدة كاملة صحيحة، ليس من جهة شكلها أو آسمها أو كصفة جامدة، وإنما من جهة عمل جوهرها أي فعل جسمها وقدرته على التوحيد. إذ أن طبيعة الكنيسة كطبيعة المسيح قادرة أن تجعل الإثنين واحداً (٧) والمختلفين ذوي شكل واحد. (٨)

فالكنيسة جامعة، وإنما جامعيتها متحدة في جسم حي كوحدة لا نظير لها بين المجتمعات.

# الفرد وحدة حية في الكنيسة:

وليس هذا فقط بل نجد أن كل فرد فيها وحدة حية كذلك؛ له حريته وفرديته المستمرة وخواصه ووجوده المستقل؛ وليس هو مجرد خلية في جسم أو لبنة في بناء إجتماعي.

لذلك، فإن الكنيسة تعتبر شخصية فذة فريدة في نوعها، كل عضوفيها هو في حقيقته كنيسة، والكنيسة مجتمعة هي المسيح بجسده وشخصه!!

ونحن لو تعمقنا سر الكنيسة بالروح كها ستُستعلن يوماً، لوجدناها أعظم مجتمع إنساني في الوجود، تشمل في وحدتها أي في جسمها الحي أعظم عدد بشري لا يمكن للعقل أن يتصوره، فيه جميع العناصر والأجناس البشرية (١)، ويحوي كل

<sup>(</sup>٧) أف ٢: ١٥.

<sup>(</sup>۱) رؤ۷:۱.

أنواع الأمزجة والأخلاق والقامات البشرية؛ في وحدة واحدة منسجمة متعاونة متآلفة كأعضاء، تختلف كل الإختلاف عن بعضها وتنسجم كل الإنسجام في عملها (١٠)!!

أو بعبارة جامعة شاملة ، نستطيع أن نتعمق الكنيسة فنقول: حينا تكمل الكنيسة وحينا تُستعلن في مجدها وبهائها ، سوف نرى فيها الإنسان!! الإنسان الذي أراد الله أن يخلقه إنساناً فعجز هذا الإنسان أن يوفي قصد الله من الإنسان؛ فتركه الله يتفتت إلى هذا العدد الهائل من الأناسي (تصغير إنسان) أو الناس ليركب منهم إنساناً كاملاً كقصده (١١)، هي الكنيسة ، أو بالحري هي جسد المسيح الذي سيكون المسيح فيه رأساً لذلك الإنسان!!



<sup>(</sup>۱۱) أف ١٣:٤.

<sup>(</sup>۱۰) ۱ کو ۱۲: ٤ ــ ۳۰.

# شخصية الكنيسة فوق الزمان ١ ــ ماض حي...

الماضي حيّ بالنسبة للكنيسة، لأن أعضاءها الأوائل أحياء، لهم وجود وعمل في جسم الكنيسة، سحابة شهود محيطة بها . (١)

فكل مجتمع ديني آخر أو إجتماعي أو سياسي لا يمكن أن يدّعي حيوية ماضيه ، فالماضي بالنسبة له تاريخ يسجّل حوادث حدثت وانتهت ، وأشخاصاً عاشوا وماتوا ، ولا يحمل التاريخ لهم إلا الذكرى .

أما الكنيسة فماضيها حاضر وحيّ، لا ينتهي ولا يموت بحوادثه وأشخاصه ؛ لأن المسيح الذي أوجدها ليس شخصية تاريخية بل هو إله فوق الزمن ؛ وهو لم يكوّنها من أشياء تفنى أو تتغير بل كوّنها من جسده الإلهي الذي أعطاه خبزاً لحياة أبدية (٢) لكل من يؤمن و يأكله ، فيصير عضواً في جسده غير المحدود الذي هو الكنيسة ليحيا إلى الأبد ؛ حتى ولو مات ، فإنه سيظل حياً بجسد المسيح الذي فيه في الساء!!

وليس الأشخاص فقط يحيون ولا يموتون، بل والكلام الذي تكلم به المسيح وجعله أساس الإيمان والخلاص هو كلام حي أيضاً، فيه روح وفيه حياة (٣)؛ والحساء والأرض تزولان لأنها أمور مادية مخلوقة، أما كلامه فلا يزول لأنه كلام

<sup>(</sup>۱) عب ۱:۱۲. (۲) يو ٦: ٥٠ و ٥١. (١)

<sup>(</sup>٣) يو ٦: ٦٣.

الحياة الأبدية، لا يتغير بالزمن لأنه حق ولا يصير ماض قط لأنه روح!!

والأعضاء الذين ماتوا لا يفصلهم الموت عن جسم الكنيسة، وإنما يتغير نوع عملهم فيها فقط، فبدل أن كانوا يخدمون بالجسد هم يخدمون الآن بالروح، وظهور موسى وإيليا على الجبل مع المسيح وحديثها مع الرب عن خروجه الذي كان عتيداً أن يكمله في أورشليم (٤) مثل واضح على بقاء أعضاء الكنيسة أحياء فيها يخدمون، كل في موهبته لتكيل الحدمة، و يسهرون على كلمة الرب و يتحققون أنها حية وأنه يحييها في وسط السنين لوفاء وعده، و يستخدمهم إذا لزم الأمر أحياناً بأن يظهروا على مسرح الحياة الأرضية علانية لتكيل رسالة خاصة. (٥)

وهكذا نرى أن ماضي الكنيسة ليس كماضي الناس الذي يذهب ولا يعود، وحوادثهم التي تحدث وتنتهي فتصير نَسْياً وقبض الريح؛ بل هوماض لا يذهب منه شيء و يبقى كما هو؛ لذلك نسمع الكنيسة وهي تهتف بصوت أعضائها: «كما كان، كذلك يكون، من جيل إلى جيل، وإلى دهر الداهرين آمين.» (٢)

والذين عاشوا في الدهور السالفة يعيشون الآن فيها ، يعملون في محيط أوسع: «فقال له نِعِمّا أيها العبد الصالح ، لأنك كنت أميناً في القليل فليكن لك سلطان على عشر مدن» (٧). ومحيطهم هذا ، يشمل المنظور وغير المنظور والساء والأرض أحياناً .

والمسيح نفسه رأس الكنيسة هو هو أمسٌ واليوم وإلى الأبد، يدبر الأعضاء

<sup>(</sup>٤) لو ٢١:٩٣.

<sup>(</sup>٥) من ذلك ظهور أرواح القديسين والشهداء والمعونات العظيمة التي يقدمونها للمستغيثين بهم.

<sup>(</sup>٦) القداس الإلمي. (٧) لو ١٩:١٧.

# الأولى والأعضاء الجدد معاً، على منهج ونموذج واحد، حسب الخطة والمشورة الأزلية ليُكمَّل بجميع الأعضاء عملاً واحداً خالداً (^)!!



<sup>(</sup>٨) أف ١٢:٤ و١٢.

#### ٢ ـ حاضرٌ خالد

## الزمان في الكنيسة حوادث خالدة:

فالكنيسة لا تنسلخ عن ماضيها قط فهي تكمّل اليوم ما عملته بالأمس، وكلّ يوم يمضي عليها يتحول فيها إلى جزء حي خالد؛ أي أن الزمن هو الذي ينسلخ عن نفسه فيها متحوّلاً إلى حوادث خالدة !! إلى أن تبلغ يوماً «إلى قياس قامة ملء المسيح.» (^)

# الكنيسة تسعى لبلوغ قامة ملء المسيح:

## (أ) وحدة إيمان ومعرفة:

وهذا معناه أن الأعضاء أخيراً وفي مجموع تنوع علمهم وتنوع معرفتهم ودرجات إيمانهم ومواهبهم، يبلغون إلى ما أكمله المسيح من أجل الإنسان «إلى أن نتهي جيعنا إلى وحدانية الإيمان ومغرفة آبن الله.» (١)

## (ب) وحدة عمل وخدمة وبنيان:

و يصيرون كذلك من حيث عملهم وقدرتهم وخدمتهم مطابقين تماماً لأوصاف عمل المسيح وخدمته «لبنيان جسد المسيح.» (١)

و يبلغون في مجموعهم الأخير إلى هيئة الإنسان السوي الكامل؛ لا في شخص واحد وإنما في مجموعهم الكلي، فيكلون بصفاتهم المتنوعة القصد الكامل الذي أراده الله تماماً من خِلقة الإنسان «إلى إنسان كامل.» (٩)

<sup>(</sup>١) اقرأ أف ١٢:٤ -١٣.

### (ج) وحدة خدمة القداسة:

... وإلى أن يصيروا مكمّلين لحدود القداسة المفروضة على الإنسان الكامل، والتي عجزت البشرية عن تكيلها فرادى، وذلك بمجموع سيرتهم وسلوكهم وتقديم واجبات الخدمة العبادية لله بجميع أنواعها الحسنة؛ كل واحد على قدر موهبته «لأجل تكيل القديسين لعمل الخدمة.» (1)

#### النهاية:

... وإلى أن يكمل هذا كله، تكون الكنيسة قد بلغت «إلى قامة ملء المسيح»، وتكون قد أكملت رسالتها بتكميل قصد الله فيها فتنتهي رسالة الزمان بالنسبة لها.

وهكذا يتضح أن الكنيسة تكمل كل يوم جزءاً من شكلها الكامل بعمل أعضائها: في علم، في معرفة، في إيمان، في خدمة، في قداسة، في عبادة، إلى أن يكمل شكلها. وشكلها الكامل هو المسيح: «ننمو في كل شيء إلى ذاك الذي هو الرأس المسيح.» (١٠)

#### ملء:

لذلك فكل يوم يعبر على الكنيسة يتحول فيها ذلك اليوم و ينسلخ من صفته الزمنية ، بواسطة عمل الأعضاء الروحيين ، إلى ملء إلهي ونمو لكمال الخلود! إلى أن يكمل الزمان ، حينئذ تنسلخ الكنيسة نهائياً عن الزمان لتحيا في الخلود! في ملء المسيح!!

## قول خطأ:

لذلك كم يكون القول الذي نسمعه أحياناً ممن ينادون بعودة الكنيسة إلى

عصورها الأولى مستحيلاً و بعيداً عن الصواب؟ لأن عصور الكنيسة الأولى حاضرة فيها! إن اشتهاءنا أن تعود الكنيسة إلى عصر من عصورها السالفة دليل على عدم تقبّل حكمة اليوم ورسالته، وعلى عجز عن بلوغ معرفة مشيئة الله في حوادث الحاضر! فحاضر الكنيسة جزءً لا يتجزأ من ماضيها!

# ماضي الكنيسة حاضرفيها:

أيها الناظرون إلى الوراء: لن تعود الكنيسة إلى عصورها الأولى ولن يفيدها ذلك لوعادت، فالكنيسة تحمل ماضيها حياً في جسمها.

وماضيها هو خبرة إيمانية ، وشهادة ، ومعرفة ، وقداسة ، وسلطان ، وملء جزئي لقامة المسيح . فأية نظرة إلى الوراء معناها أننا لا نحيا حقاً في حاضر الكنيسة ، فحاضرها يحمل كل ماضيها .

#### حركة:

والكنيسة ماضية في طريقها كجسم حي متحرك يتجه بسرعة نحو غاية مرسومة قبل الدهور، ونحو ختام خدمة محددة في ملء الأزمنة (١١)، وهي لا تقبل أية حركة إلى الوراء، ولن تتوقف في طريقها، وكل من يريد أن يسير معها عليه أن يلحق بها بنفس سرعتها وذلك بأن يتغير كل يوم متجدداً في المعرفة «إذ خلعتم الإنسان العتيق مع أعماله ولبستم الجديد الذي يتجدد للمعرفة حسب صورة خالقه.» (١٢)

وعليه أيضاً أن يدفع عجلة خدمتها بماله وجهده وفكره، ويجرف بقلبه المتسع وبحبه كل المتخلفين عنها في الطريق، عالماً أن كل خدمة يبذلها سوف تؤول له إلى ثبوت ثم إلى خلود!!

<sup>(</sup>۱۱) أف ۱:۰۰.

## ٣ \_ مستقبل معاند

والكنيسة تسير نحو مستقبل معاند، فالزمن يبدو دامًا أنه ضد الكنيسة، ولكنها في كل مواقفها طوال هذه الآلاف من السنين انتصرت عليه وامتصت منه خبرة حية استخدمتها ضده، فغلبت العالم بشره وفلسفته وجحوده و بدعه وأفكاره وأعماله، في غير ملل، وخرجت منتصرة غالبة؛ وانطوى المستقبل المعاند فصار ماضياً ذلولاً؛ وتحول الزمن لها إلى حكة ومعرفة؛ وتحول جهادها إلى ملء وجهاد أعضائها إلى خلود.

#### خبرة:

و بذلك صار لها مجال من الحق والخبرة والمعرفة بالغ القدر، تغلب به أهوال النزمان ببطء و بلا دعاية ، وبجسمها الحي تبتلع الموت في صمت لتزداد ملئاً وتزداد حياة!! فشخصية الكنيسة فوق الزمان وكل من يحيا فيها يغلب، وكل من يحيا حسب هذا الدهر يموت بعيداً عن مجالها الحي!

#### مسئولية:

يا لها من حقيقة خطيرة تلتي علينا مسئولية أخطر تجاه الزمن! لأنه إما أن نسلك بحسب الحق فنجعل الزمان يتحول في الكنيسة إلى نصرة وإلى ملء فيؤول إلينا ثبوتاً وخلوداً، وإما أن نسلك حسب أهواء هذا الدهر غير مفتدين الوقت (١٣) فيتحول الزمن إلى أكل وشرب ونوم وكشب وعلم وشهرة ونزهة وتسلية فنضيع على الكنيسة فرصاً حية بعضو يتنا الفاشلة الميتة، وتؤول حياتنا إلى انحلال ثم إلى زوال!!

<sup>(</sup>۱۳) أف ه: ۱٦.

# شخصية الكنيسة فوق الآلام

الألم تحقيق المذات: المعروف عن الآلام أنها عنصر من عناصر عدم تحقيق مطالب النفس؛ ولكن في اللحظة التي يتقبّل فيها الإنسان الألم بمسرة يكون ذلك منه دليلاً أقوى دليل على تحقيق الذات!

الإحساس بالألم علامة حياة: أليس الألم هو اختبار الحي لا الميت (١)؟ فكلما أحس الإنسان بالألم عبر عن غور الحياة التي فيه.

احتمال الألم كشف عن قوة الحياة: لكن إذا احتمل الإنسان اختبار الألم فإنه يعبّر عن قوة الحياة التي يحياها وصلابتها . (٢)

الفرح في الألم علامة حياة أخرى: أما إذا كان احتماله للألم بفرح ومسرة فإنه يعلن بسرته عن حياة أخرى أفضل من الحياة المتألمة التي يحياها على الأرض. (٣)

السعى نحو الألم هو حياة في الحياة الأخرى: أما إن هو سعى نحو الألم وابتغاه، فهو يكشف في وضوح أنه يحيا في ملء الحياة الأفضل (٤)!!

<sup>(</sup>١) جا ١:٤.

<sup>(</sup>٢) وأيوب مثل راثع للإحتمال، كذلك بولس الرسول لا نستطيع أن نغفل قدرته على ذلك.

<sup>(</sup>٣) إسطفانوس مثل راثع للإحتمال بفرح.

<sup>(</sup>٤) عب ١١: ٣٠، يو١٠: ١٠.

وحينا يبلغ الألم إلى الموت من أجل كلمة الشهادة يكون قد أكمل الثمن لقيامة الحياة الأبدية (°)!

وها هي الكنيسة تحيا في أعماق أعماق الحياة الفضلى. فغالبية أعضائها يحيون الآن في الحياة الأبدية، لأنهم أكملوا الثمن حاملين آلامهم وتعاذيبهم في أجسادهم التي هي سمات الرب يسوع (١)!

وشهادتهم حية لا زالت تنبثق من قبور الشهداء و بطون أسرى الرجاء إلى جيل لأحبال!!

# الألم غاية من غايات الكنيسة:

إن روح الكنيسة لا يموت بالإضطهاد وشخصيتها لا تضعف بالآلام، لأنه روح إلهي، وشخصها له سمات الرب يسوع.

ولكن لا يتطرق إلى الذهن أن الكنيسة قد وُضع عليها أن تتألم كعمل ثانوي، لأن المسيح لم يوضع عليه الألم كعمل إضافي بل كان الألم غاية التجسد (٧)، والهدف الوحيد الذي نزل آبن الله ليكمّله. وعلى الصليب أعلن هذا أنه «قد أكمل»!

هكذا الكنيسة أيضاً، التي هي جسده، عليها أن تكمِّل نقائص شدائد المسيح في جسمها أي في أعضائها المؤمنين لأجل جسده، هذا ما أعلنه بولس الرسول بوضوح في نفسه كعضوفيها، كنموذج لبقية الأعضاء أي للكنيسة قائلاً: «أكمل نقائص شدائد المسيح في جسمي لأجل جسده الذي هو الكنيسة.» (^)

<sup>(</sup>ە) رۇ ۲:۲۰ غل ۲:۲۱.

<sup>(</sup>۷) يو ۱۱:۱۸. ي

لذلك فالكنيسة لا تنظر للألم كعمل غريب عن جسمها تقشعر منه ، أو كأنه نير ثقيل تتهرب منه ، بل على العكس يعلن يعقوب الرسول عن فكر الكنيسة الذي فيه قائلاً: «إحسبوه كل فرح ياإخوتي حينا تقعون في تجارب متنوعة» (١) ؛ فهي لا تنطوي تحت الألم أو تُغمر به ، بل ترفعه وترتفع به وتسمو عليه ، تحمله في جسمها زينةً وتضعه على رأسها تاجأ! أليس الصليب هو فخرها (١٠) ؟

الألم شهادة: فالآلام للكنيسة كالآلام للمسيح: تعلن عن سر الحياة المخنى وراء الصليب، وتشهد للحب والبذل، إذ لا يمكن الإعلان عن الحياة المسيحية إلا في معرض الآلام (١١)، لأن الآلام كما قلنا صفة الحي لا الميت.

الألم علامة على التئام العضوفي جسد المسيح المتألم: وإن كان احتمال الآلام في اعتبار أهل العلم فضيلة لأنه يعلن عن قوة إرادة وشكيمة، وفي الحياة المسيحية يُعتبر نعمة (١٢)، نقول أن احتمالها والإشتراك فيها مع الكنيسة بحمل نيرها والمحاماة عنها يعتبر علامة أكيدة على التئام العضوفي جسد المسيح!

أية نعمة وأي فضل، إذن، أن نكون أعضاءً متألمين في كنيسة المسيح؟ «لأنه قد وُهب لكم لأجل المسيح لا أن تؤمنوا به فقط بل أيضاً أن تتألموا لأجله.» (١٣)

الإشتراك في آلام الكنيسة علامة على صحة العضوية: وإن كان الإشتراك في ألمها وضيقها في أفراح الكنيسة ومسراتها وأعيادها لذة روحية، فالإشتراك في ألمها وضيقها واضطهادها يعتبر علامة على صحة حياة العضووسريان روح الكنيسة فيه.

<sup>(</sup>۱) يع ۲:۱.

<sup>(</sup>۱۱) في ۲۹:۱) بيط ۲: ۲۰.

<sup>(</sup>۱۳) في ۲:۲۹.

وإن كانت المواظبة على طقوس الكنيسة وتتميم واجباتها المفروضة والإشتراك في أسرارها يؤهلنا للإتحاد بالمسيح، يكون حمل نير الألم في الكنيسة وتحمّل الضيق والإضطهاد من أجل الكلمة والإشتراك في أعواز الضعفاء والمرضى هوعلامة وحدة العضومع الأعضاء بل ومع الرأس أيضاً. وهي وحدة حقيقية، فيسري روح الكنيسة في العضو ليمتلىء بالإيمان والحق والمعرفة والغيرة والحب، وتحل عليه أرواح الشهداء والقديسين وتستقر فيه قوتهم كها استقرت روح إيليا في أليشع (١٤) أو في يوحنا المعمدان (١٥)!

من أجل هذا تصلي الكنيسة في ختام رفع البخور حينا يذكر الكاهن بركات السيدة العذراء والملائكة والشهداء والرسل والقديسين والأبرار والصديقين؛ ويكمل قائلاً: [ بركتهم المقدسة ونعمتهم وقوتهم وهبتهم ومعونتهم تكون معنا كلنا إلى الأبد آمين.](١٦)

ولا يكون هذا الكلام غزيباً على أسماعنا، ألسنا جميعاً أعضاء معهم أحياء كلنا ومتحدين في الجسد الواحد؟

الحاجة إلى الألم: إذن نستطيع أن نفهم مقدار احتياجنا الشديد إلى أن نتجاوب مع هذا الجسد أي أعضاء الكنيسة. ثم أية كرامة وأي شرف نناله حينا نتحد بهذا الجسد فنكون واحداً، لا مع قديسيا فحسب ولكن بالأكثر جداً مع فقرائها ومعوزها والمتألمين والمضطهدين فيها. لأن هؤلاء القديسين لم يصيروا قديسين إلا لأنهم كانوا فقراء ومعوزين ومتألمين ومضطهدين أيضاً (١٧)!!

<sup>(</sup>۱۵) لو ۲: ۱۷.

<sup>(</sup>۱۷) عب ۲۱:۲۱و۳۷.

<sup>(</sup>١٤) ٢مل ٢:٥١.

<sup>(</sup>١٦) القداس الإلمي (البركة).

شرف المتألم: والمسيح يشير إلى الجياع والعطاش والغرباء والعراة والمرضى والمحبوسين قائلاً عنهم إنهم إخوته (١٨)، ثم يعود و يرتقي بهم ليعتبرهم شخصه، وهو لا يقول «كشخصه» بل «شخصه» بالذات أي جسده الذي نتكلم عنه الذي هو الكنيسة «بما أنكم فعلتموه بأحد إخوتي هؤلاء الأصاغر فبي فعلتم.» (١٨)

والسيد في هذه الإشارة لا يوجهنا إلى العطاء فحسب، بل يوجهنا إلى تقدير المعظى لهم والمخدومين منا تقديراً يسموحتى يتساوى مع شخص المسيح، ثم يرتقي بنا في نهاية كلامه إلى أن يدخل بنا منطقة السر العجيب الذي يعلن فيه أنهم جسده الشخصي! حتى نفهم ونحس أن هذه الأجساد الجائعة العطشانة الغريبة التي بلا مأوى العارية المريضة المحبوسة هي هي جسده السري: الكنيسة!!

وواضح إذن أن مقدار حيويتنا في جسد المسيح يتوقف على مقدار استجابتنا لتحمَّل نصيبنا المفروض في أعواز الأعضاء الضعيفة والمريضة والمتألمة.

الآلام ضريبة المجد: وهكذا تبدو شخصية الكنيسة متألمة في ظاهرها، أما في حقيقتها فآلامها غير محسوبة عندها، إلا كواسطة لتكيل أجرة مجدها.

كثيرون انضموا إلى الكنيسة في مظهرها فرحين مسرورين وعملوا وكدُّوا خادمين و واعظين، وحينا بدأوا يرصدون مجالها الحقيقي الذي تقع فيه ضريبة الجد، أي الآلام، انزعجوا؛ فساروا وداروا حولها من بعيد دون أن يدخلوا مجالها الإلهي!! وتهر بوا من الآلام بالنفاق والمداهنة، وتخلصوا من الإضطهاد بالمجاملة واصطناع السياسة واللف والدوران، لأن حياتهم كانت عندهم أثمن من الصليب! ورأوا بعين حكمة الجسد أن يرضوا الله والناس، و يوفقوا بين رؤساء العالم الحاضر و بين

<sup>(</sup>۱۸) مت ۲۵:۰۱.

الملكوت، وعرجوا بسهولة بين الفرقتين، ونجحوا جداً في نظر أهل العالم... هؤلاء خدام للكنيسة ولكنهم ليسوا أعضاء في جسمها الحي، هؤلاء علماء بها، واعظون لها، ولكنهم ليسوا قديسين فيها.

الآلام الحاضرة عصارة الحياة الأبدية: والآن تنكشف أمامنا أهمية الآلام في الكنيسة والإضطهاد الذي تحيا فيه بلا انقطاع! فهوليس اختباراً فقط بالنسبة للأعضاء بل هوعصارة الحياة التي ينموبها جسمها والتي إذا قبلها الفرع سرت حياتها فيه فشبت وتأصّل وأثمر، وإذا جزع وامتنع ذبل وجفّ. فالآلام عنصر أساسي في كيان الكنيسة تسموبه وتسموعليه!!

كثيرون اضطهدوها في الخفاء والعلانية سواء كانوا من أعدائها أو من أولادها . هولاء قواهم الشرير، وقسّى قلبهم عدو الخير، ولكن ما علموا أنهم يعملون لحساب الشيطان وهلاك أنفسهم! وأنهم يهيئون باضطهادهم أكاليل شهادة للأعضاء المضطهدة .

أيام الآلام أيام انتعاش الحب وازدهار العضوية: والكنيسة هي الكنيسة تزداد كل يوم و ينضم إليها الختارون بالرغم مما عُمل فيها وما سيُعمل. فجالها الحي يزداد نشاطاً في الآلام، لأنها أيام انتعاش الحب عند الأعضاء العاملة وأيام ازدهار العضوية لقبول أعضاء جدد ممن تستهويهم شهوة البذل وتجذبهم روعة الشهادة للحق!

مشهد الجلجئة يتجدد كل يوم: إنها تحيا دامًا مصلوبة والذين يسلمونها هم أبناؤها، إنها تحيا دامًا وسط أعضاء صالبين وأعضاء خادمين باذلين محبين، يحيط بها لص مجدّف عن الشمال، ولص محبّد تائب معترف عن اليمين!! حواليها شهود زور كذبة، ولكن فيها آباء مكرّمون ومعترفون، فيها ذئاب وفيها خراف، فيها قمح

وفيها زوان! ولكنها ستنتفض انتفاضة حينما يأتى عريسها، فتقطع عنها أعضاء الزور، وتختطف الكنيسة المجاهدة مع القديسين من الراقدين عند قيامتهم ليكونوا معاً كأبرار مكمَّلين تصحبهم ربوات هم محفل ملائكة.

المصَفُّون عن البعوضة والمتمسكون بقرون المذبح: إنها تحيا دامًا وفيها أعضاء لهم صورة التقوى تماماً (١٩)، تمسكوا بالأوضاع والأشكال والأقوال، يُصَفُّون عن البعوضة بتدقيق (٢٠) و يغسلون الكأس من الخارج (٢١) لتظهر للناس نقاوته و يقولون: مذبح الرب! مذبح الرب (٢٢)! بلغة أجدادهم قاتلي الأنبياء (٢٣) حتى يكسبوا عقول البسطاء (٢٤)، فإذا حان الوقت يبتلعون الجمل (٢٠) و يتركون الحق

الكادحون لحساب أنفسهم: وفيها أعضاء يكدون و يكدحون أو هكذا يظهرون وكأنما لم يبقّ لحياتهم من بعد الكنيسة شيء، مع أن كدّهم وكدَّمهم هو لحساب أنفسهم، ولم تنل الكنيسة من ورائهم شيئاً (٢٧)!!

وهؤلاء وهؤلاء أعضاء مؤقتون ستنفضهم الكنيسة وتخلعهم عنها يوم يجيء عريسها فلا يوجدون.

سبعة آلاف ركبة: إنها تحيا دائماً وفيها أعضاء مجهولون، أغنياء وفقراء، حكماء

<sup>(</sup>۱۹) ۲نی ۳:۰۰

<sup>(</sup>۲۱) مت ۲۲:۵۲.

<sup>(</sup>۲۳) مت ۲۲:۲۳.

<sup>(</sup>۲۵) مت ۲۲: ۲۲

<sup>(</sup>۲۷) رو ۱۸: ۱۸.

<sup>(</sup>۲۰) مت ۲۲: ۲۲.

<sup>(</sup>۲۲) امل ۲:۸۲-۲۹.

<sup>(</sup>۲٤) رو ۲۱:۱۸.

<sup>(</sup>۲٦) مت ۲۳:۲۳.

وجهلاء، رجال وأطفال، شبان وشابات، ليست لهم صورة التقوى فقط ولكن لهم قوتها في حياتهم الداخلية في سر، ليس من يعرفهم ليمدحهم، وليست لهم حياة ظاهرة في تقوى مُصنَّعة ليستوفوا عليها الأجر، وعلمهم وتعليمهم ليسا بذي خطرحتى يُمتدح على المنابر، صلواتهم في الحفاء، وإن كانت في العلن فليست في بهرجة ولا تطويل ولا إعلان حتى لم تعد تستحق كثيراً من الإلتفات، هؤلاء هم جسم الكنيسة الحي، ولكنهم لا يحيون مع ذلك بلا ألم.

المطرودون الجائلون على وجه الأرض: وفيها أيضاً ذو و المواهب الذين بسبب مواهبهم لم يحتملهم مكان ولا رئيس، لم تسعفهم مواهبهم الروحية للمقاومة لأنها مواهب للوداعة والإتضاع وليست للمقارعة أو الدفاع! هؤلاء عاشوا في ذل و بلا إقامة، وجالوا مشتتين مبشرين في أماكن منفاهم أينا حلواً. (٢٨)

لم يكف مضطهدوهم عنهم؛ ولا هم كفوا عن خدمة سيدهم!! أقاموا عليهم قضايا زور وكلاما شريراً، ليُخفوا فضيحة ظلمهم لهم، وليعللوا اضطهادهم و يريحوا عذاب الضمير، أو ليظهروا أمام الناس أبرياء، ولكن الحق يخنى إلى حين؛ فكلمة الحق التي في قلوبهم وأفواههم لابد أن تعلن عن ذاتها حتى ولولم يريدوا وحتى ولو ماتوا.

وصليب مردخاي لا يمكن أن يُصلب عليه مردخاي، فهامان أعده للمان(٢٩)!

و بعد حكومة الظالمين لا تزال حكومة ينصبها التاريخ، و بعد حكومات الناس توجد محكمة في السهاء(٣٠)!!

<sup>(</sup>٢٩) أستير الأصحاح السابع كله.

<sup>(</sup>۲۸) أع ١٤٠٨

<sup>(</sup>۳۰) ایط ۲:۲۲.

# وصليب المسيح لا يزال رعباً ومرارة لحنان وقيافا!!

أما هؤلاء المتألمون في جسم الكنيسة، فالكنيسة سوف تتزين بهم يوم تُدعى للاقاة الرب؛ وتتعطر بهم لأن رائحتهم تشبه رائحة الجلجثة!!

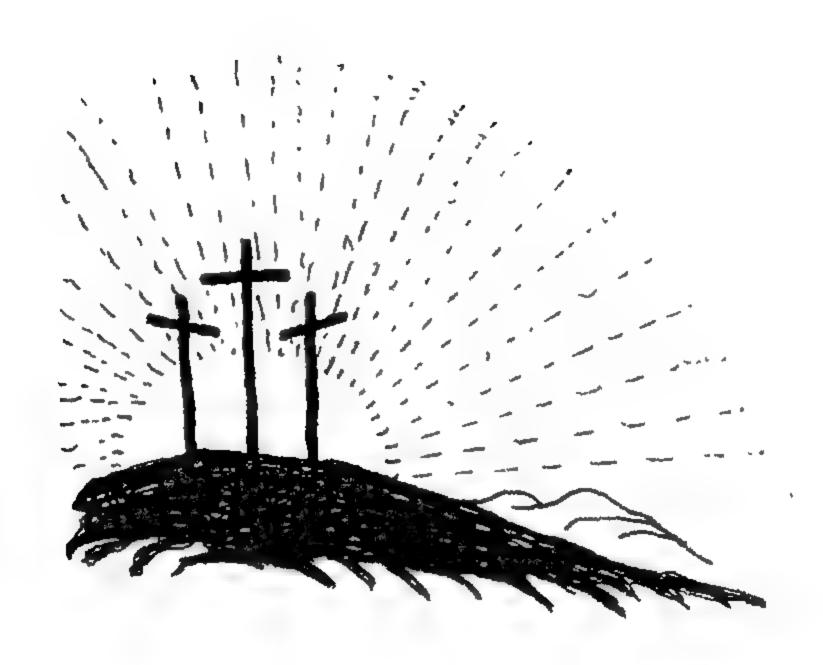

# شخصية الكنيسة فوق التحز بات

4 **2** 4

قرعة مؤلمة: مؤلم على أسماعنا كلمات النبوة التي تحققت عند الصليب «على لباسي ألقوا قرعة» (١). ولكن هل يتصور العقل أن تُلقَى مثل هذه القرعة بين التلاميذ على الجسد مثلاً فيمزقه المتشاحنون ليأخذ كل واحد ما تخرجه له قرعته؟

ولكن شكراً لله أنهم لم يصنعوا هذا لأنهم لا يستطيعون إذ «عَظْمٌ من عظامه لا يُكسر.»(٢)

فيا بالنيا، إذن، نجترىء نحن على هذا الأمر وبلا حياء وبلا قرعة نمزق، أو بالحري نحاول أن نمزق، هذا الجسد في تحزبات وانشقاقات و بدع وطوائف عديدة، «هل انقسم المسيح» (٣)؟

الجسم غير منقسم: ولكن شكراً لله أيضاً أن جسد المسيح لا يمكن أن ينقسم أو يمزَّق. فكنيسة المسيح الحقيقية فوق التحز بات والإنشقاقات والبدع والطوائف، قائمة ثابتة فوق الزمن فوق الآلام كالطود، لا باستقامة رأيها وإيمانها في الحلاص فحسب بل بأعضائها الذين آمنوا بها وخلصوا ووقفوا شهوداً لها في السهاء، لا كأنهم عاشوا في ماضيها وانتهوا. بل هم عائشون في حاضرها، مكوِّنون لهيكلها السمائي، عاملون ومصلُّون من أجلنا لنكل مثلهم. (3)

<sup>(</sup>۱) مت ۲۷: ۳۵. (۲) يو ۲۱: ۳۹.

<sup>(</sup>۳) اکو ۱:۱۱.
(۵) عب ۱۱:۰۶.

إن الكنيسة قوة هائلة تشمل ألوف ألوف وربوات ربوات القديسين الذين أكملوا سعيهم وجهادهم وخدمتهم على الأرض ولا زالوا يقدمونها في السماء. (°)

انشقاق كاذب: أما الذين انشقوا عنها وعادوها ظلماً فهم كاذبون في انشقاقهم، غير جادين في عدوانهم، لأنهم أخذوا إيمانها وحبها وخرجوا منها وتزيّوا بأساء غريبة منوعة، مع أن الأرثوذكسية لا زالت قلب إيمانهم وخلاصهم، مهما تغيروا عن شكلهم. أليس قانون إيمان القديس أثناسيوس هو قانونهم؟ أليست مسيحيتهم جملة هي ثمار لبذار ألقيت قديماً في أرضها وسُقيت بدماء شهدائها (٢)؟

قطيعة ليس إلا: أينسى الإبن أمه حتى ولوتاه عنها زماناً؟ إنه حتماً يعود ويحبها، ولولم يعرفها يعود و يعشقها، ألم يصنع هذا «أوديب» في أساطير اليونان؟ ألم يذكر هذا إشعياء بروح النبوة قائلاً عن الكنيسة في أواخر أيامها بالذات: «كما يتزوج الشاب عذراء يتزوجك بنوك » (٧)؟! تأمل في روح النبوة: كيف يتزوج الإبن أمه إلا إذا هجرها في عناد وجهل البنوة أياماً كثيرة ثم عاد إليها فلم يعرفها، وإذ أحبها يتزوجها؟

من تتزين أمنا؛ من تتزين أمنا العروس وتلبس ثوب بهائها ليعود إليها أبناؤها؟ من نعلن الحق الذي فيها ليعود إلينا إخوتنا الذين تركونا في عناد الأنحوة لنحيا جيعاً في شركة المحبة؟

عودة بغنام : سيعودون حتماً ومعهم غنائم كثيرة : نفوس من أفريقيا وآسيا وأورو با وجزر البحار البعيدة «إرفعي عينيكِ حواليك وانظري. قد اجتمعوا كلهم.

<sup>(</sup>۵) رو ۱۱:۰ القديس إير ينيثوس.

<sup>(</sup>٧) إش ٦٢: •.

جاءوا إليك. يأتى بنوك من بعيد... وتُحمل بناتك على الأيدي. حينئذ تنظر ين ويخفق قلبك و يتسع لأنه تتحول إليك ثروة البحر و يأتى إليك غنى الأمم.» (^)
وحينئذ يكمل آسمها الذي أخذته بروح النبوة: «كنيسة واحدة وحيدة مقدسة جامعة رسولية.»

جامعية الحب لا يمنعها الشقاق: ولكن ليتنا لا ننتفخ كأننا أصحاب محتكرون للإيمان الحق، فنظرة محبة نحو إخوتنا المنشقين عنا يعوضنا كثيراً عن هذه الإنفصالية المميتة في مسيحيتنا.

لأننا نخطىء كثيراً ونحول قوانين إيماننا إلى جرائم وخطايا شنيعة حينا نبغض ونحقد ونضطهد من لا يشترك معنا في إيماننا . فهل قوانين الحق تنبع منها بغضة ؟! ومبادىء الإيمان المستقيمة تنتج حقداً ؟ ووصايا الحب تحرض على الإضطهاد؟!

إنه يعوزنا مشورة يعقوب الرسول الوقور: «لا يصح ياإخوتي أن تكون هذه الأمور هكذا . ألعل ينبوعاً ينبع من نفس عين واحدة العذب والمر؟» (٩)

تقول محتجاً: إنهم هم الذين يفترون ويحقدون، أقول: هذا يليق بالإبن المنشق ولكن لا يليق بالأم \_ أي الكنيسة \_ التي هي أمهم جيعاً؛ وأنت تمثل هذه الأم التي تحتمل مضايقات أبنها لأنها تأمل بل تثق في رجوعه!!

جامعية الحب يمنعها الرياء والنفاق: ولكن ليس من أجل الصداقة ، أو الحبة ، أو الألفة نتخلى عن مبادىء إيماننا أو نتهاون في حرف واحد منها ، لأن كل حرف فيها مشمّن بدم ألوف من شهداء ، حتى كما استلموه من الرسل سلموه إلينا وإلى جيل الأجيال .

<sup>(</sup>۸) إش ۲۰:۶وه. (۹) يع ۱۱:۳.

كذلك لا نستهين ولا نساوم بتراثنا العقائدي والروحي، وتقاليد عبادتنا التي هي صورة أمنا وشكلها، الذي سوف يجذب أبناءها يوماً حينا نستوعبه نحن! فلا نفرط فيه كأنه بلا ثمن، ولا نتمسك به تمسكاً أعمى لئلا نواجه النقد فنخور. ولا ينفع أن ندافع عنه دون أن نختبره ونتذوقه في حياتنا وإلا سوف ينكمش هذا التراث الخصيب و يذبل مها حاولنا أن نحميه بأقلامنا أو أفكارنا.

# تراثنا جزء حي من كياننا:

عالمين أن هذا التراث قد رسخت صورته في طبيعة الأجيال كجزء مكون لسلوكنا الأخلاقي، وكطابع لوجهاتنا الفكرية ونزعاتنا النفسية، إن كان في الأفراد أو الأسر أو الجماعات، فهو بمثابة التعبير العملي عن استيعابنا لجوهر المسيح وحق الإنجيل؛ فهو إذن تراث لاهوتي.

فأي مساس بهذا التراث المتغلغل فينا كفيل بأن يزعزع أسس الإيمان والحياة كلها. وأية محاولة تُبذل من هذا القبيل سوف تأتى بعواقب وخيمة للغاية ، كما حدث في البلاد التي نفضت عنها تراثبها وغيرت واستحدثت غيره على ضوء نظر بات علم النفس والتربية ، فأصبحت الآن في حالة انحلال خطير، وتزعزعت أسس الإيمان فيها جملة ، وابتليت بنكسات فكرية وروحية شريرة ، وكانت البداية حركة صغيرة نحو تعديل التراث القديم (١٠)!!

مؤتمرات وقرارات وتوصيات ليست بذات نفع: وليست هناك حاجة ولا منفعة من المؤتمرات المسكونية ومجالس الكنائس بقراراتها وتوصياتها التي لا تنتهي من أجل الوحدة الحقيقية لكنيسة المسيح. من أجل أن نوحد المؤمنين أو نوحد

<sup>(</sup>١٠) الإحصاءات الأخيرة بين الشبان عن الإلحاد والنجاسة وفقدان العذراوية في غالبية بنات أمريكا وحركات الإجرام التي اكتسحت بلاداً برمثها بقيادة صبية المدارس والفتيات تشهد بذلك!!

الإيمان، فالحاجة مُلحَّة أولاً إلى بشارة صحيحة ودعوة صادقة لتجديد حياة الأفراد والشعوب. فاليوم الذي يقترب فيه كلُّ منا نحو المسيح بقلبه و يشعر بحقيقة خلاصه سوف نتلاق فيه حتماً في كنيسة روحية واحدة.

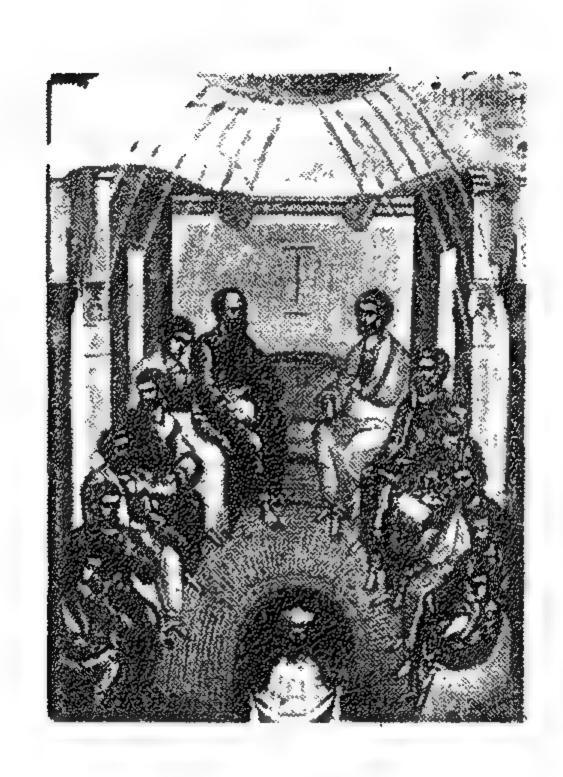

# شخصية الكنيسة فوق الألقاب

0 **H** 0

# ١ \_ لقب المسلّم

#### شروط اللقب:

كان «المعلم» هو اللقب الشائع المحبوب الذي غرف به الرب يسوع (١). ولكن وإن وُجدت ربوات معلمين بين الناس فليس إلا معلم واحد للعالم، الرب يسوع . (٢)

لأن تعليمه هو تعليم الله شخصياً:

\_ «أجابهم يسوع وقال تعليمي ليس لي بل للذي أرسلني. إن شاء أحد أن يعمل مشيئته يعرف التعليم هل هو من الله أم أتكلم أنا من نفسي. » (")

هذا هو التعليم الحقيق وهذا هومعلم الحق: أن يكون المعلم مُرسَلاً من الله، وأن يكون تعليمه نجد الذي أرسله:

\_ «من يتكلم من نفسه يطلب مجد نفسه، وأما من يطلب مجد الذي أرسله فهو صادق وليس فيه ظلم . » (1)

لذلك كل من يتجرأ و يعلم بإسم الله وهو لم يرسله الله، فهو ليس معلماً لأنه يتكلم من نفسه طالباً مجد نفسه ؛ هو ظالم لأنه يختلس مجد الله لنفسه.

(۲) مت ۱۰:۲۳ . ۱۰

<sup>(</sup>۱) يو ۱۳:۱۳ ـ

<sup>(</sup>٤) ير٧:١٨.

<sup>(</sup>۲) يو ۷: ۱۱ و ۱۷ .

## منطق الفلاسفة:

إن كلمة «معلم» شيء عظيم ومهول لأنها تعني من يتكلم بعلمه الخاص الذي يعرفه ولم يتعلمه من أحد. هذا كان منطق الفلاسفة والحكماء.

فكل حكيم أو فيلسوف كان يُدعى معلماً بسبب ما عنده من معرفة وحكمة وفلسفة خاصة به لم ينقلها عن أحد غيره ولم يسبقه فيها آخر؛ فكانت له مدرسة وكان له تلاميذ يأخذون عنه.

فإذا طبقنا هذا المعنى يكون كل من يتكلم عن المسيح أو يكرز به ، يُدعى تلميذاً وحسب ، وليس له من جهة المنطق البشري أو العُرف الفلسني أن يُدعى معلماً . كفاه لقب تلميذ وهذا اللقب أيضاً يكون فضلاً عظيماً لو استؤهل له ، لأنه إنما ينقل علم المسيح للناس . (°)

منطق المسيح: هذا هو منطق الفلاسفة أو منطق الناس، ولكن ليس هو منطق المسيح. فالمسيحية ليست علماً من علوم الناس، ولكنها حق إلمي لا يمكن أن يتعلمه الناس من أنفسهم، ويستحيل أن يدركه عقل إنسان مهها كان حكيماً أو فيلمسوفاً!! بل يلزم لمن يريد أن يعرف المسيحية أن يكون فيه روح المسيح! «إن كان أحد ليس له روح المسيح فذلك ليس له» (٦)؛ بل و يلزم أيضاً أن يكون قد تغير عقله وتجدد ذهنه حتى صار أهلاً أن يحل فيه فكر المسيح: «لأنه من عرف فكر الرب فيعلمه وأما نحن فلنا فكر المسيح» (٧)؛ وليس ذلك فقط بل و يلزمه جداً أن يكون قد أكل الجسد وشرب الدم واتحد بالمسيح بالإيمان فحل فيه المسيح بشخصه الحي «ليحل المسيح بالإيمان فول فيه المسيح بالإيمان فحل فيه المسيح بشخصه الحي «ليحل المسيح بالإيمان في قلو بكم .» (^)

<sup>(</sup>۲) رو ۸: ۹.

<sup>(</sup>۵) مت ۱۰: ۲۵.

<sup>(</sup>٨) أف ٢:١٧.

<sup>(</sup>۷) ۱کو۲:۲۱.

هذا لمن يريد أن يعرف المسيح أو يعرف حق المسيحية؛ أما من يريد أن يعلم عن المسيحية المن يريد أن يعلم عن المسيحية فيلزمه فوق ذلك هبة خاصة «كلام علم بحسب الروح.» (٩)

أي أن من يريد أن يعلم المسيح للناس لا يمكن إلا أن يعلم بالمسيح، أي يلزم أن يحل المسيح فيه بشخصه و بلقبه المحبوب «المعلم» فيعلم المسيح بالمسيح!! وحينشذ لا يكون هو المتكلم: «لستم أنتم المتكلمين بل روح أبيكم الذي يتكلم فيكم.»(١٠)

ولا يتكلم بشيء من نفسه بل كها يعطيه الله: «لأني أنا أعطيكم فماً وحكمة لا يقدر جميع معانديكم أن يقاوموها أو يناقضوها.»(١١)

من له المسيح فهو «المعلم»، وهكذا إذ يتكلم بفم المسيح و ينطق بالروح القدس و يعلم بعلم المسيح الشخصي، لا عنه ولكن به، فن ثمّ لا يصير بعد تلميذاً؛ بل يكون هو هو «المعلم» المحبوب، معلم الجليل، والناصرة، وكفرناحوم لا يزال يعلم بنا:

\_ «علموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به. وها أنا معكم كل الأيام إلى إنقضاء الدهر آمين.» (١٢)

إذن، فكل من أرسله الله وأعطاه علم المسيح وحقه وروحه وفكره؛ وحل المسيح بالإيمان في قلبه؛ وأخذ روح علم؛ فإنه يُدعى «المعلم» بالحق!! وإنما ليس بشخصه ولا من نفسه يعلم ولكن بالمسيح، أو بالحري المسيح يعلم به «نسعى

<sup>(</sup>۱) اکو۱۲:۸. (۱۰) ست ۱۰:۱۰.

<sup>(</sup>۱۱) لو ۲۱:۰۱. (۱۲) مت ۲۲:۰۲.

# كسفراء عن المسيح كأن الله يعظ بنا.» (١٣)

وهكذا لا نكون بعد معلمين كثيرين: «لا تكونوا معلمين كثيرين ين الإخوق» (١٤)؛ بل في الواقع نكون كلنا «المعلم» الواحد لأننا نعلم بروح واحد وحق واحد وإيمان واحد ورب واحد، إذ نعلم لا بأنفسنا ولا ما هولنا بل المسيح يعلم بنا، فالروح «يأخذ مما لي ويخبركم.» (١٥)

«المعلم» يضع شروط «المعلم»: والمسيح كان معلماً من طراز عجيب، وضع ليكون نموذجاً للبشر. اسمعه يقول عن نفسه: إنه لم يكن يتكلم من ذاته بل كل ما يسمعه من الآب هذا كان يتكلم به (١٦)، ولا كان يعمل شيئاً من ذاته بل كل ما كان ير يه له الآب هذا كان يفعله (١٧)، ولم يكن ير يد شيئاً قط من نفسه بل كان يعمل فقط مشيئة الذي أرسله (١٨)، لا كأنه لم يكن له علم أو معرفة أو مشيئة خاصة ولكنه «أخلى نفسه» (١٩) من كل ما له لكي يتقبّل عمل الآب فيه فيتمم معنى الطاعة والخضوع تتميماً عجيباً مدهشاً.

مع أنه هو الذي قال: «كل ما للآب هولي» (٢٠)، و«كل ما هولي هو... للآب» (٢١)، و «أنا والآب واحد» (٢٢)، مشيراً بذلك أن الإبن لا ينقص عن الآب شيئاً قط بل هو مساوله في كل شيء؛ ولكنه تخلى عن كل ما له حتى يفكر

| (۱٤) يع ۲:۲    | (۱۳) ۲ کو ۱۰: ۲۰. |
|----------------|-------------------|
| ייי אַ אַ יייי | ١١) ١ دو ۱۰، ۱۰   |

<sup>(</sup>۱۷) يو ۱: ۲۷) يو ٤: ٣٤.

<sup>(</sup>۱۹) في ۷:۲،

<sup>(</sup>۲۱) يو ۱۱: ۱۱ و۱۲: ۱۷.

و يعمل و يريد بالآب فقط وليس بنفسه، فيكمل ناموس الطاعة والخضوع، ليعطي لمنا النموذج الواضح والوسيلة السرية التي نستطيع بها أن نتقبل فكر الله وعمله ومشيئته فينا!!

وهكذا إذ نأخذ المسيح فينا، نستطيع مرة أخرى أن نكون مثله فنتخلى عن كل ما لنا من معرفة خاصة وعمل شخصي ومشيئة ذاتية بسهولة بنعمته، فتحل علينا مشيئة الله وعلمه ومعرفته وعمله!!

بعد هذا هل يمكن أن نفهم القول الذي قاله الرب: «لا تُدْعَوْا معلمين لأن معلمكم واحد المسيح.» (٢٣)؟

أي أن المسألة ليست ألقاباً شخصية، فلن يوجد إلا «المعلم» الواحد!!

الكنيسة وحدها تسلم لقب «المعلم»: ولكن من أين لأي واحد أن يأخذ روح المسيح وفكره وحقه وعلمه حتى يعلم المسيحية، أو بالحري من أين له أن يأخذ شخص المسيح فيه حتى يعلم المسيح به؟ لابد أن يكون هناك مصدر واحد نتقبل منه كل ما للمسيح، حتى نتعلم تعليماً واحداً أو لنكون كلنا معلماً واحداً. و يلزم أن يكون هذا المصدر ليس فيه أي انقسام ولا تغيير أو مبادىء مختلفة متضادة، وإلا يتعذر أن نعلم تعليماً واحداً أو نكون كلنا معلماً واحداً. (٢٠)

من أين لنا هذا إلا من الكنيسة جسد المسيح وعروسه، نستلم منها سر التجديد وشركة الروح ودراية الإنجيل ومعرفة الحق! نستلم منها المسيح بشخصه الحي حينها يستعلن لنا في أسرارها فنقبله بالإيمان، فيحلُّ بشخصه الفريد، في قلوبنا، معلم كفرناحوم المحبوب!

<sup>(</sup>۲۳) مت ۲۲:۲۳.

مؤهلات الكنيسة كمانحة للقب «المعلم»: والكنيسة لما فكر المسيح وحقه وعلمه، لا في أسفارها وكتبها وشروحاتها المستوفاة فحسب، بل وفي أعضائها التلاميذ الذين رأوا الرب يسوع وعاشوا معه وأخذوا عنه، وأعضائها الذين استُعلن للم عياناً بعد ارتفاعه وسمعوا صوته من الساء وعرفوا مشيئته: «إله آبائنا انتخبك لتَعْلَم مشيئته وتبصر البار وتسمع صوتاً من فه. لأنك ستكون له شاهداً لجميع الناس بما رأيت وسمعت.» (٢٥)

هؤلاء جميعاً أعضاء أحياء معنا في جسم الكنيسة ، الذي أعطي لنا أن نتحد به ، فصارت لنا معهم شركة بواسطة الكنيسة وروحهم تؤازرنا وتكشف لنا عن سر الحق والمعرفة المذخرة في المسيح! «لي أنا أصغر جميع القديسين أعطيت هذه النعمة أن أبشر بين الأمم بغنى المسيح الذي لا يُستقصى، وأنير الجميع في ما هو شركة السر المكتوم منذ الدهور في الله خالق الجميع بيسوع المسيح ، لكي يُعرَّف الآن عند الرؤساء والسلاطين في السماويات بواسطة الكنيسة بحكمة الله المتنوعة . » (٢٦)

إذن، فالكنيسة فيها سر التعليم الذي يتقبّله الأعضاء منها كما يتقبّلون الحياة والروح والتجديد.

وهكذا تنكشف الحقيقة المخفية عن كثيرين: أن الكنيسة مصدر التعليم الواحد الثابت، لأنها تهب كل ما للمسيح بل تهب المسيح ذاته!! فشخصية الكنيسة تحمل لقب المسيح الحالد «المعلم».

فلا يحلُّ لإنسان ما أن يُدعى معلماً، وبالتالي أن يأخذ وظيفة المعلَّم، أي

<sup>(</sup>۲۵) أع ۲۲:۱۲ و ۱۰. (۲۲) أف ۲۳.۸ ـ ۱۰.

الراعي، إن لم يكن عضواً حياً في جسم الكنيسة وقد تقبّل سر التعليم أو موهبة التعليم وله علامات الرسالة (٢٧)، يعلّم بحق المسيح (٢٨) وفكره (٢٩)، وتكون الكلمة حية في فمه (٣٠) وقلبه، والروح القدس الذي فيه يأخذ مما للمسيح و يعطيه (٣١) و يتكلم به مُصالِحاً الجميع لله. (٣٢)

ألقاب مزيفة: أما الألقاب الكثيرة التي يخلعها الناس في الكنيسة بعضهم على بعض، وهي ليست حسب حق المسيح ولا يحمل أصحابها علامات الرسالة وقوتها، فهي مجرد ألقاب لا تعتبرها الكنيسة ولا تعتبر أشخاصها.

أما كل من يتجرأ ويجلس على كراسي التعليم في الكنيسة وهو لا يزال في زمان التوبة (٣٣) وليست له مؤهلات «المعلم»، فهو غريب عن جسم الكنيسة!! وظالم كقول «المسيح.» (٣٤)



<sup>(</sup>۲۷) ۲ کو ۱۲:۱۲.

<sup>(</sup>۲۹) ۱ کو۲:۲۹.

<sup>(</sup>٣١) يو١٦:١٤.

<sup>(</sup>٣٣) القديس مار إسحق.

<sup>(</sup>۲۸) ۲ کو ۲۱:۱۱.

<sup>(</sup>۳۰) کو۳: ۲۱، أف ۲: ۱۹.

<sup>(</sup>۳۲) ۲ کوه: ۱۸-۲۰

<sup>(</sup>۲٤) يو٧: ١٨.

### ٢ \_ لقب أب

#### 0 20

معنى الأبوة: جيد هو قول الرب: «لا تَدْعُوا لكم أباً على الأرض لأن أباكم واحد الذي في السموات» (٣٠). لأن من هو الأب الحقيق إلا الذي يفتدي أولاده بحياته باذلاً نفسه من أجلهم حتى الموت (٣٠)؟ فإن كنا نرى صورة مصغرة وضعيفة للأبوة، في الحياة الجسدية في عجبة الأب لأولاده، إلا أنها صورة غير كاملة للأبوة، لأنه من المكن فيها أن يترك الأب أولاده ويهملهم من أجل الله وخدمة أولاد الله. ولكن الأبوة الحقيقية نراها قوية ساطعة في أبوّة الله لنا إذ بذل ذاته في آبنه حتى الموت موت الصليب وافتدانا من الموت لنحيا له!

المسيح يسلمنا روح الأبوّة: ولكن يسوع بذل نفسه أيضاً؛ واحتمل الآلام؛ وأطاع حتى الموت على الصليب؛ لكي يفتدينا من الموت ويحضرنا أمام أبيه أحياء وبلا لوم. و بذلك أظهر نحونا روح الأبوّة الحقيقية، ثم أعطانا جسده ودمه وروحه لكي نأخذ عينة هذه الأبوّة في هذا البذل وقوة الحب القادر أن يجعلنا آباءً، نحتمل الآلام حتى الموت من أجل الآخرين أيضاً كما صنع هو تماماً من أجلنا.

وهذه بالحق هي روح الا بوّة الصادقة!

وهكذا صار لنا في المسيح إمكانية الأُبوَّة، لا كأنها بإرادتنا أو تقوانا ولكن بقوة من مات من أجلنا وقام!!

<sup>(</sup>٣٦) لم يوجد مثل واحد لذلك إلا المسيح.

<sup>(</sup>۳۵) مت ۹:۲۳.

وإذن، تكون هذه علامة الأبوّة الصادقة غير الغاشة: أن يكون المسيح فينا، أي أن يكون للسيح فينا، أي أن يكون لنا قدرة على البذل، وأن يكون ظاهراً فينا علامات موته واحتمال آلامه ومرارة كأسه: «لا يجلب أحد عليّ أتعاباً لأني حامل في جسدي سمات الرب يسوع.» (٣٧)

علامات الأثبوّة: ومثل هذا الإنسان الذي يريد أن يكون أباً ، يلزم أن تكون نفسه رخيصة عنده (٣٨) ، غير محسوب عند ذاته ، قادراً أن يبذل نفسه بفرح ، بقوة المسيح الذي فيه ، لخلاص الآخرين ، لا عن شجاعة شخصية أو افتخار أو حتى مجرد شعور أنه أدى خدمة عظيمة لأولاده ، بل بحنان الأبوّة ناسياً ما هو لذاته ، ذاكراً فقط ضرورة خلاصهم حسب المحبة كروح المسيح الذي فيه: «هكذا إذ كنا حانين إليكم ، كنا نرضى أن نعطيكم لا إنجيل الله فقط بل أنفسنا أيضاً لأنكم صرتم محبوبين إلينا ... ، كما تعلمون كيف كنا نعظ كل واحد منكم كالأب لأولاده . » (٣١)

ولا نستغرب قولاً مثل هذا، لأنه ليس بولس هو المتكلم، وليس بولس هو المتألم، وليس بولس هو المتعد أن يبذل نفسه و يُنفِق و يُنفَق من أجلهم (' أ)؛ بل هو المسيح في بولس (<sup>1</sup>)، لأن بولس أمره معروف عند شاول كيف كان يضطهد كنيسة الله و يتلفها بإفراط و يركض في شهوات الجسد كالباقين أيضاً حسب قوله . (<sup>13</sup>)

<sup>(</sup>۲۸) أع ۲۰: ۲۰.

<sup>(</sup>٤٠) ۲ کو ۱۲: ۱۰.

<sup>(</sup>٤٢) غل ١٣:١، أف ٣:٣.

<sup>(</sup>۳۷) غل ۲:۱۷.

<sup>(</sup>۲۹) اتس ۲:۸و۱۱.

<sup>(</sup>٤١) غل ۲۰:۲.

روح المسيح يجعل الذئب غنمة والغنمة راعياً: ولكن الأسد الذي كان ينفث تهدداً وقت الأراث انقلب حملاً وديعاً، والإبن الشارد المارد صار أباً رحيماً، لأن دم الحمل نضح عليه فأخذ من روح الدم والحياة الذي فيه قوة المحبة التي اضطرمت في أحشائه من جهة الآخرين!

وهكذا صار بولس، وهكذا يصير كل إنسان في المسيح يسوع، أباً رحيماً لا بكبرياء الأبوّة الكاذبة بل برفق وحنان ورحة ورأفة ربنا يسوع! «كنا مترفقين في وسطكم كما تربي المرضعة أولادها هكذا كنا حانين إليكم.» (٤٤)

نعم! يحق لمثل هذا أن يحمل لقب الأبوّة لأنه يحمل أحشاء رحمة المسيح تجاه أولاده، ومشل هذا يحق له أن يفتخر بأبنائه: «ياإخوتي الأحباء والمشتاق إليهم يا سروري وإكليلي» (\*\*). بل ويحق له أن يفتخر با بوّته لهم في المسيح بلا حرج، لأنه يكون قد ولدهم حقاً للمسيح: «لأنه وإن كان لكم ربوات من المرشدين في المسيح لكن ليس آباء كثيرون لأني أنا ولدتكم في المسيح يسوع بالإنجيل.» (٢٠)

الأبوة سهر ودموع وتعليم: وأبوة مثل هذه ليست آسماً أو وظيفة أو صناعة ، وإنما أبوة آلام ودموع وسهر وتعب وكد؛ في رأفة ، في تعليم ، في وعظ ، في قدوة فاضلة . (٤٧)

وكلنا نقرأ كيف كان بولس يتمخض بأولاده في أحشاء أبوته إلى أن تصور المسيح فيهم (٤٨)، فؤلدوا له أبناءً لله بعد أن كانوا عبيداً للنجاسة (٤٩)!!

<sup>(</sup>۲۶) أع ۱:۹ و ۱:۹ اتس ۲:۷و۸ .

<sup>(</sup>ه) في ١:٤، (٤٦) اكو١:٥٠.

<sup>(</sup>٤٧) ٢كو٦:٤ـــ١٠.

<sup>(</sup>٤٩) رو ۲:۱۹.

ذخيرة أبوية: وفي الحقيقة قد ترك لنا بولس الرسول ذخيرة أبوية مستوفاة المحاسن سواء بتخليد قيمة البتولية في الأبوّة حتى لا تتزاحم الأبوّة الجسدية مع الأبوّة الروحية، وحتى لا يَشخر أولاد الجارية من أولاد الحرة (") — أو في تَرْكِه أهله وعشيرته في طرسوس دون أن يذكر كلمة واحدة عنهم في كل رسائله، حتى يتفرغ كلية لعمل الأبوّة في أسرة المسيح وخدمة القديسين وأهل بيت الله (١٥)!! حاسباً حنان الأسرة نفاية (٢٠)، وعطف ذوي القرى تعطيلاً للرسالة (٣٠)، أو في عدم استقراره في مدينة أو في بيت، بل كانت حياته بعد أن عرف المسيح في غُربة مستديمة، هائماً على وجهه من أجل الإنجيل بلا إقامة!! (١٠) أو في احتماله التعيير والإستهزاء والخيانة والمقاومة، سواء من بني جنسه اليهود أو من طبقة الحكام الرومان أو من علماء اليونان أو من نفس أولاده الخونة الذين ارتدوا عنه وقاوموه، الذين لم تشمر فيهم تضحيات الأبوّة ولا كلمات الوعظ والتعليم. (٥٠)

تراث زاخر من أبوًات مثل الخراف (٢٥): وليس بولس فقط هو الذي ترك لنا تراثاً أبوياً مذخراً في الكنيسة ، بل أنظر إلى يوحنا الحبيب البتول الشيخ كيف تعذّب في بطمس من أجل أمانة الأبوّة التي استأمنه المسيح عليها ، وإلى التلاميذ كلهم كيف تألموا وماتوا ليحفظوا حدود وواجبات الأبوّة في الكنيسة.

أنظر إلى أثناسيوس وديسقوروس و بطرس آباء الإسكندرية، أنظر إلى يوحنا ذهبي الفم وساويرس وغيرهم من أعمدة القسطنطينية وأنطاكية، وتأمل أبوتهم

<sup>(</sup>۵۰) غل ۲:۲۲و۲۷، أف ۲:۱۹،

<sup>(</sup>۱۹ ) في ۱۹:۳ (۹۳ ) لو ۱۹: ۱۲ .

<sup>(</sup>١٥) ١كو١:١١. (٥٥) ٢كو ٢١:٢١ ــ ٢٩.

<sup>(</sup>٥٦) آية في المزامير (مز ١٠٧: ١٤ الترجمة السبعينية) تشير إلى كيف تتحول الأبوَّة إلى ذبائح حية من أجل الأولاد.

الـناضجة المثمرة التي خلفوها للكنيسة في شهامة الأمانة والتضحية والسهر والتعليم، إن في النني أو الهرب أو الإقامة.

وماذا! إنه يعوزني الوقت أن أتكلم عن آباء الكنيسة واحداً فواحداً، لأطوف بأطراف أبوَّات مشمرة، كذبائح خراف دسمة ذات رائحة عطرة كرائحة الصليب!! تزينت بها الكنيسة وتعطرت استعداداً لإستقبال العريس!!

الكنيسة تحمل وتهب لقب الأثبرة عن جدارة: إن شخصية الكنيسة تحمل لقب الأثبرة عن جدارة لأنها أخذته بروح من مات على الصليب من أجل أبنائه!! وهي تعطيه لكل من وضع في قلبه أن يموت من أجل المسيح و يضع نفسه من أجل أحبائه فيدعى «أباً» لأنه يأتى بأبناء للمسيح. كما أتى المسيح «بأبناء كثير ين إلى المجد.» (م)

استحالة: ولكن كيف يُدعى في الكنيسة أباً مها كانت درجته وآسمه وهو غير مستعد أن يبذل حياته عن الآخرين؟ يهرب لا من ذئب ولا من كلب ولكن من مجرد تهديد أو وعيد؟

أو كيف يُدعى أباً في الكنيسة وهوغير مستعد أن يدافع عن حق المسيح وحق أولاده ولوخسر راحته وكرامته وسمعته ولقمته ووظيفته؟

بل أقول كيف يُدعى أباً في الكنيسة وهو مضطهد لأولاده كالهرة التي تأكل أولادها بعد أن تلدهم! يوشي بهم، وينم في حقهم، يقيم عليهم دعاوي ومحاكمات، وها هي المحاكم شهدت قضايا مثل هذه (^^)؟!

<sup>(</sup>۵۷) عب ۲:۱۰.

أو كيف يُدعى أباً في الكنيسة وهو سارق هياكل يأخذ مال المذبح و يشتري أراضي وعقارات أو يرفعها أرصدة في البنوك (°°)؟!

آه لو علم هؤلاء أن الكنيسة ليست شخصية نكرة، فإن رأسها في السهاء، الرب يسوع يرى و يسمع، و يكتب أمامه سفر تذكرة (٦٠)!!

ياللحزن عندما ينكشف الحق عند مجيء ربنا و يُستعلن أعضاء الكنيسة ، فنبحث عمن كنا ندعوهم آباءً لنا فلا نجد لهم في جسم الكنيسة لا أصلاً ولا فرعاً!!

ثم نرى لعازر مع زمرة المضطهدين الأذلاء والمزدرَى بهم ، قائمين أعضاءً مكرمة وأعمدة ذات تيجان في هيكل الرب، تزينهم لا أوسمة أو نياشين بل سمات الرب يسوع!!

مجمع البوات صادقة: إن الكنيسة الحقيقية مجمع آباء قديسين لا تجمعهم الألقاب ولكن تجمعهم الامهم وتعاذيبهم من أجل أمانة الأبوّة في الكنيسة التي هي جسد المسيح!!



<sup>(</sup>۱۰) ملا ۲:۲۱.

<sup>(</sup>٥٩) حز ٣:٣٤، رو٢: ٢١ و٢٠.

# شخصية الكنيسة فوق الزلل عصمة الكنيسة

ф **23** ф

#### مصدر العصمة هو الروح القدس:

روح الله في الإنسان: بدأت الكنيسة عملها في يوم الخمسين بفعل الروح القدس، في مظهر قوة، ونار، وعاصف، وزعزعة، تنبيهاً للحواس البشرية لعمل القوة السرية غير المنظورة التي سيقوم بها الروح القدس لتكميل رسالته في هيكل الإنسانية. فكانت مفاعيل النعمة، والحكمة والقوة التي سرت في كيان الرسل والتلاميذ، بمنطق لا يقاوم ولا يعاند (۱). وكانت الآيات والمعجزات التي تتبعهم (۲) شهادة بينة على أن الإنسان قد قبل في طبيعته روح الله بلا منازع.

فعل الروح لا ثمرته: ولم يكن حادث حلول الروح القدس يوم الخمسين ثمرة من ثمار الروح، ولكنه كان فعلاً من مفاعيله الإلهية (٣) في الإنسان! لم ينحصر عنه بعد، ولم يتوقف ولم يتناقص، إذ قبله الإنسان في طبيعته الميتة كروح للحياة الأبدية، كعمل تكميلي لخلقة الإنسان الجديدة في المسيح يسوع (٤)، وبه صار الإنسان قابلاً وقادراً على أن يحيا في ملكوت الله.

استعلان الروح في الإنجيل: ولكن لم يكن فعل الروح القدس في الإنسان

<sup>(</sup>۲) مر ۱۳:۷۱ أع ۱۳:۸۰

<sup>(</sup>٤) اكو٢:١١٠

<sup>(</sup>۱) لو ۲۱: ۱۰.

<sup>(</sup>٣) أع ١:٨٠

فعلاً بغير استعلان أو بغير تجسيم ظاهر، إذ رأينا طبيعة الروح تُستعلن وتتجسم بعد الحلول في كتابات الرسل والتلاميذ التي هي الأناجيل والرسائل في كلمات «هي روح وحياة»، تنطق نطقاً بطبيعة الروح القدس وتعلنها إعلاناً.

الأسرار مجرى لسيل الروح: ولم يكتف الروح القدس بالكلمة المكتوبة كاستعلان لطبيعته، بل رأيناه يتخذ مجراه إلى طبيعة الإنسان رأساً بغير الكلمة وإنما بواسطتها في الأسرار التي أسسها في الكنيسة والتي بواسطتها لم ينقطع سيل الروح القدس في الكنيسة منذ ذلك اليوم العظيم يوم الخمسين إلى هذه الساعة.

فإن كنا نوهب في كلمة الإنجيل استعلاناً لطبيعة الروح القدس التي فيها نكتشف الحق ونحبه ونعرفه، فني الأسرار ننال عمل هذه الطبيعة ونتقبل فعلها الدائم في طبيعتنا، فنتحد بالحق ونعمله.

تجاهل عمل الروح هو تجاهل وجهل بالإنجيل والأسرار: وعجيب حقاً ومدهش بل محزن وأليم على النفس بعد ذلك أن نسمع البعض يطلبون حلول الروح القدس كما في يوم الخمسين!! ألا يكون في قولهم هذا تجاهل عظيم لحقيقة يوم الخمسين الذي تعيش فيه الكنيسة؟ وجهل بحقيقة الروح القدس وفعله الكائن فيهم؟

يوم الخمسين كائن أمام عيونهم بكل قوته ، و بكل فعله ، و باستعلان طبيعته ، لم ينقص ولم يتوقف ولم ينحصر عن عمله الذي بدأه ، وهو لا يزال يكله إلى أن يبلغ الإنسان إلى «ملء قامة المسيح .»

فالإنجيل هوعمل يوم الخمسين واستعلان مثبت لطبيعة الروح القدس، فهل نَقُص الإنجيل، أو عجز عن أن يعلن عن طبيعة الروح؟ وها هي الكنيسة بأسرارها التي ينسكب فيها الروح القدس مكملاً فعله في الإنسان لقبول طبيعة الخليقة الجديدة في المسيح يسوع، فهل عجزت الأسرار عن أن تكون مساراً عملياً للروح القدس إلى طبيعة الإنسان؟

إذن، ألا يكون طلب يوم الخمسين جحوداً شديداً للإنجيل الذي بين أيديكم؟ وتجديفاً على فعل الأسرار وقوتها؟ وازدراء بالرسل والتلاميذ الأواني المختارة والمنتخبة لحمل طبيعة الروح الناري، الذي استُعلن فيهم بأقوال وأعمال وعلم وتعليم وقدوة سجلها الوحي عنهم وبهم؟

هل ألغى الزمن عملهم؟ أو هل تقادم العهد الجديد الذي بين أيدينا حتى نحتاج إلى يوم خمسين آخر؟

يوم واحد في حياة البشرية: إن حلول الروح يوم الخمسين استلزم سابقاً تحركات متسعة المجال في المجموعة البشرية قاطبة (°)، وأعدّت له قلوب مختارة تعينت في المقاصد الإلهية منذ الأزل منذ قبل إنشاء العالم (٢)، دربها الرب بنفسه ثلاث سنوات حتى تستحق قبول طبيعة الروح الناري فيها. فيوم الخمسين يوم واحد في عمر البشرية، أعد لها لتولد فيه كخليقة جديدة في المسيح (٧)، وقد وُلدت!! هو يوم خُطبت فيه الطبيعة الإنسانية لتكون عروساً للمسيح برباط الروح القدس (٨) وقد خُطبت وزُفّت عروساً له إلى الأبد.

ولكن لماذا يوم الخمسين؟؛ لم يكن يوم الخمسين غاية في ذاته لإعطاء مواهب عامة للمسرة وتفريح قلب البشرية، ولم يكن يوم تكلم بألسن جديدة وحسب، بل

<sup>(</sup>ه) أع ۲: ه. (٦) أف ١: ٤.

<sup>(</sup>۷) أع ۲:۲۱و۱۷. (۸) ٢ كو ۲:۲۱ أف ٢:٣.

كان يوماً مشهوداً في حياة البشرية لإعداد الطبيعة الإنسانية لقبول واستحقاق طبيعة آبن الله الكلمة.

فالمسيح كما عرفناه نور وحق وحياة. فكيف نتحد بالنور والحق والحياة بطبيعة مظلمة جاهلة ميتة؟ كيف نقبل الإتحاد بالنور إذا لم نوهب قوة للإبصار الروحي؟ وكيف نتحد بالحق الإلهي إذا لم نأخذ روح حق (٩)؟ وكيف نتحد بحياة الله إذا لم نقبل في طبيعتنا نفخة روح إلهي؟

لأجل هذا حل الروح القدس واستُعلنت طبيعته في كلمة الإنجيل، لنأخذ منها قوة للإبصار الروحي ومعرفة الحق؛ ثم أكمل عمله وفعله فينا بواسطة الأسرار لنأخذ روح حياة.

من أجل ذلك حل الروح القدس بقوة خاصة يوم الخمسين، لم تتكرر ولن تتكرر.

وهو لا ينزال يعمل في طبيعتنا حتى هذه الساعة، وإنما عن طريق الإنجيل والأسرار، فلا حاجة بعد (ليوم خسين جديد)، وإنما الحاجة لقبول عمله وفعله الذي أكمله يوم الخمسين والمعروض علينا في الإنجيل والأسرار المقدسة.

وعلى ذلك، فإن أردنا أن نمتلىء من روح يوم الخمسين، فيلزم أن نحفظ وصايا المسيح المعلّنة في الإنجيل؛ لابد أن نُخضع إرادتنا وذواتنا إخضاعاً مطلقاً لعمل الروح القدس حتى يحرق فينا كل ما لا ينسجم مع الروح وكل ما هو ضد إرادته، و بعد ذلك فقط يحق لنا أن نطلب الإمتلاء من الروح فنحصل عليه.

<sup>(</sup>۱) يو ۱۳:۱۳.

لابد أن نـوفي حـقوق يوم الخمسين، لنأخذ ملء روح يوم الخمسين الحاضر كل حين في الإنجيل والأسرار.

تحصين ضد العالم: والآن إذا نظرنا إلى الكنيسة من وجهة فعل الروح القدس، نجد أن طبيعة الروح القدس مستعلنة فيها بالإنجيل وعاملة فيها بالأسرار.

وبهذين الفعلين الدائمين تكون الكنيسة قد تحصنت ضد العالم!! لأن العالم في جوهره الشرير يعمل في ميدانين ضد الإنسان: الأول الفكر، والثاني الروح.

فني الميدان الأول، أي ميدان الفكر، تحصنت الكنيسة بكلمة الإنجيل أو بالحري بالروح القدس القائم والمستعلن في الكلمة كنور وحق.

وفي الميدان الشاني، أي ميدان الروح، حيث يعمل إبليس وجنوده كأرواح شر يرة مفسدة منبقة في أركان الأرض والهواء في الخفاء سراً، نجد أن الكنيسة قد تحصنت ضدهم بواسطة عمل الروح القدس الذي يسري فيها على الدوام بواسطة الأسرار.

هكذا لم يترك المسيح الكنيسة كيتيمة (١٠) في وسط عالم الشربل حصَّنها ضد كل زلل.

#### عصمة الكنيسة:

ونحن لوتعمقنا طبيعة الكنيسة لواجهنا حقيقة تحصُّنها ضد الزلل أو بالحري عصمتها من الزلل:

<sup>(</sup>۱۰۱) يو ۱۸: ۱۸.

# الكنيسة غصمت أولاً في أشخاص الرسل:

إن إمكانية تقبّل الرسل لطبيعة الروح الناري لم يكن بالحادث المين الذي يمكن إغفاله. فنحن لا نستطيع أن نقول إن الرسل قبلوه بجدارتهم واستحقاقهم الشخصي، إذ أنه معلوم جيداً أن المسيح صاحب الفضل الأول في إرسال الروح القدس «ومتى جاء المعزّي الذي سأرسله أنا إليكم من الآب...» (١١)، «وأنا أطلب من الآب فيعطيكم معزياً آخر ليمكث معكم إلى الأبد.» (١٢)

ولكن لا يمكن أيضاً أن نهمل إعدادهم وتهيئتهم لقبول هذه الطبيعة النارية للروح القدس. والنتيجة النهائية التي حصلت عليها البشرية من إعداد الرسل والتلاميذ، ومن حلول الروح القدس بطبيعته النارية فيهم، هي قيام الكنيسة كطبيعة بشرية مقدّسة بالروح القدس، تلك هي المدعوة بد «كنيسة الرسل.»

ولكن نريد أن نقول إن هذه الكنيسة المقدسة بالروح القدس استؤهلت لعمل إله في فائق استلزم العصمة من الزلل والتسامي فوق كل خطأ، وهو تسجيل كلمات الإنجيل المعبَّر عنها بروح وحياة إلهيين (١٣)، لذلك كتب الرسل الإنجيل وهم تحت حالة عصمة.

ثم استؤهلت الكنيسة أيضاً لعمل آخر مماثل يحتاج إلى نفس حالة التسامي فوق النزلل والخطأ، وهو وضع المراسيم الكنسية وتأسيسها لتكون مناسِبة كل المناسبة لحملول الروح القدس وسريانه فيها، فوضعت الأسرار وهي تحت حالة عصمة من الزلل والخطأ.

<sup>(</sup>۱۱) يو ۱۵:۲۲.

<sup>(</sup>۱۲) يو ۱۳:۱٤.

<sup>(</sup>۱۳) يو ۲: ۹۳.

توضيح: إذن فالكنيسة في واقعها الحي المتضمِّن حالة عصمة، هي كلمة الإنجيل وقوة الأسرار.

ولكي نزيل الغموض من حول هذا التعريف المختصر، نعود فنقول إن كلمة الإنجيل هي طبيعة الروح القدس المستعلّنة للإنسان والمتجسّمة بواسطة الإنسان، أي أن كلمة الإنجيل طبيعة إلهية ذات فعل إنساني، فالإنجيل ليس عملاً إلهياً محضاً مجرداً عن الفعل الإنساني، لأن الإنسان هو الذي قبل هذه الطبيعة الإلهية ثم أعلنها. غير أنه لم يكن إنساناً عادياً بل الرسل والتلاميذ.

إذن، فالكنيسة هي طبيعة الإنسان التي أعدت لقبول طبيعة الروح القدس (المرسّل من الآب بواسطة الإبن و باستحقاقه)، ثم استحقت لإستعلان هذه الطبيعة في الإنجيل وتوجيه فعلها في الأسرار، لذلك لزم أن تكون في حالة عصمة من الزلل لتكل هذا العمل الإلهي.

تقديس بالروح، واتحاد في تقديس الروح: وكما حل الروح القدس على جسد العذراء ليعدها لقبول الطبيعة الإلهية التي لإبن الله في أحشائها، هكذا حل الروح القدس في الكنيسة الأولى ليعدها لقبول طبيعة المسيح الإلهية، ويهيئها لقبول الإنجيل والأسرار.

ولكن بعد أن اتحدت الكنيسة بطبيعة آبن الله ، بتوسط الروح القدس ، في الإنجيل والأسرار معاً ، لم تَعُد الكنيسة طبيعة بشرية مقدسة بالروح القدس فقط ، بل صارت الكنيسة طبيعة بشرية متحدة بالمسيح آبن الله في تقديس الروح (١٤)

<sup>(</sup>١٤) ١بط ٢:١.

بالإنجيل والأسرار، أي لم تَعُد قادرة فقط على كتابة الإنجيل وقبول الأسرار بل صارت قادرة أيضاً على فهم الإنجيل وتعاطي الأسرار!!

هل العصمة حالة قائمة الآن؟: والسؤال الذي يجيش في قلب القارىء الآن هو: هل العصمة من الزلل حالة قائمة الآن في الكنيسة؟

ولكن للرد على هذا السؤال يلزمنا أن نعرف من هي الكنيسة؟ هل هي أشخاص رؤسائها وخدامها؟ أم هي أقوالها وتعاليمها وشروحاتها؟ أم هي حياة قديسيها الذين نبجلهم كل التبجيل؟

ولكن أظن أنه لا يصعب على القارىء الآن أن يدرك من هي الكنيسة التي نعصمها عن الخطأ، فهي ليست أشخاصاً، ولا أقوالاً لأشخاص، ولا حياة أشخاص؛ وإنما هي الطبيعة البشرية التي اغتسلت بل تقدست بل تبررت بإسم الرب يسوع و بروح إلهنا، فاستحقت لقبول واستعلان طبيعة الروح القدس في الإنجيل، واستحقت لقبول وفعل الروح القدس في الأسرار؛ فاستحقت لقبول الإنجيل، واستحقت لقبول الروح القدس في الأسرار؛ فاستحقت لقبول الإنجاد في طبيعة المسيح كإبن الله!!

فهل الكنيسة التي بهذا الوصف وهذا التحديد قائمة الآن؟ نعم ولا شك. فالكنيسة قائمة الآن كامتداد حي للتجسد الإلهي وحلول الروح القدس، قائمة من طبيعتنا وفي طبيعتنا، قائمة بقوة الإنجيل، وقوة الأسرار وعمل طبيعة أبن الله فها.

وهي لا تزال معصومة عن الزلل وفوق مستوى الخطأ؛ فهي لم تتغير قط بتغير رؤسائها، ولم تتأثر قط بعثرات وأخطاء خُدامها، ولم تخرج عن وحدتها برغم هذه الإنشقاقات المريعة.

فكلمة الحق في الكنيسة ثابتة لا تتغير، قائمة في الإنجيل؛ وطريقها للحصول على فعل الروح القدس والإتحاد بالرب ثابت لم يتغير، قائم كما هوفي الأسرار.

عشرون قرناً مضت على الكنيسة لم يتغير فيها إلا الأشخاص، وهي كما كانت منذ أول يـوم، قائمة بالإنجيل، حية بالأسرار، لم يوجد في إنجيلها خطية ولا وُجد في أسرارها غش.

معنى العصمة وأسبابها وحدودها: لا يصعب على القارىء الآن أن يدرك معنى العصمة وأسبابها وحدودها. فن جهة معناها، يرى أنها حالة إلهية تكون فيها الطبيعة البشرية متقبلة للطبيعة الإلهية النارية التي للروح القدس؛ أما من جهة أسبابها، فكانت ضرورة قصوى احتاجت إليها الكنيسة الأولى أو بالحري الرسل لغايتين أساسيتين:

الغاية الأولى: تقبُّل الحق الإلهي تقبُّلاً كلياً خالياً من شوائب الفكر البشري وثَبْته كتابة في الإنجيل والرسائل و بقية الأسفار.

الغاية الثانية: استخدام هذا الحق المكتوب، أي حق الكلمة لتأسيس نظام الكنيسة ووضع الأسرار.

أما حدودها، فالعصمة حالة إلهية لما حصلت عليها الكنيسة ظلت لها وستظل لها وفيها إلى أبد الآبدين. فالعصمة خروج بالطبيعة البشرية عن دائرة التغيير والزمان والمكان، لذلك رأينا أن ما عملته الكنيسة «المعصومة» لا يزال إلى الآن حقاً غير متغير، ورأينا أن ما كتبه الرسل والتلاميذ في أماكن متفرقة وأزمنة متباينة، حق واحد منسجم.

بقدر ما نفهم هذا الحق بقدر ما نتجنب الزلل. و بقدر ما نتمسك بالأسرار بقدر ما نُعصم عن الخطأ. ولكن سيظل الإنجيل والأسرار هما وحدهما في عصمة كاملة.

والكنيسة التي تتمسك بالإنجيل والأسرار فهما وعملاً هي كنيسة داخلة في نطاق العصمة، طاهرة لا عيب فيها ولا دنس.

والبطاركة والأساقفة والكهنة والشعب هم في عصمة بقدر ما هم في القداسة ، هم بنأى عن الزلل بقدر تمسكهم بكلمة الإنجيل وتقبُّلهم لفعل الأسرار.

انتهى الجزء الأول

# قائمة بكتابات الأب من المسكين المتوفرة حالياً بالمكتبات

| الثمن ٧ جنيهات | القديس أثناسيوس الرسولي                                          |
|----------------|------------------------------------------------------------------|
| (تحت الطبع)    | الرهبنة القبطية في عصر القديس أنبا مقار (الطبعة الثانية)         |
|                | الكنيسة الخالدة (الطبعة الثالثة)                                 |
|                | سلسلة دراسات في التقليد الكنسى:                                  |
| ۰۰ \$ر—        | ١. التقليد وأهميته في الإعان المسيحي (كمية محدودة)               |
| ۰ ۳۵۰          | ٢. العذراء القديسة مريم (ثيثوتوكس)                               |
| ٠٨١ر ــ        | ٣. الصليب المقدس                                                 |
| ٠٠٠رـــ        | <ul> <li>٤. التسبحة اليومية ومزامير السواعي</li> </ul>           |
| ٠٠٠ره          | ٥. الإفخارستيا والقداس (الجزء الأول: الإفخارستيا)                |
|                | الرؤية الإلهية للأعياد الكنسية:                                  |
| ۱٫۷۵۰          | ١. أعياد الظهور الإخي                                            |
| ٠٥٠رــ         | ٧. الصوم الأربعين المقدس                                         |
| 179            | ٣. مع المسيح في آلامه حتى الصليب                                 |
| 1,9            | ٤. القيامة والصعود                                               |
| 4,             | ٥. الروح القدس الرب الحيي                                        |
|                | مقالات تصلح للخدام والشباب:                                      |
| <b>-را</b>     | ١. الخدمة (٣ أجزاء معاً)                                         |
| ٠٠١٠           | ٧. المسيحي في المجتمع                                            |
| -140ر-         | ٣. المسيحي في الأسرة                                             |
| ۲۰۰ر ـــ       | <ul> <li>٤. كيف تقرأ الكتاب المقدس</li> </ul>                    |
| ٠٨١٠رــ        | <ul> <li>ه. في الندبير الروحي</li> </ul>                         |
| —) T · ·       | ٦. توجيات في الصلاة                                              |
|                | عظات عيد الميلاد:                                                |
|                | ١. وُلد لكم اليوم                                                |
| ٠٠٠ ر          | <ul> <li>٢. الميلاد في الوجه غير المنظور «ملكوت الله»</li> </ul> |
|                | ٣. المسيح في العهدين                                             |
| —)·Y·          | ٤. الوعد                                                         |
| -10٠           | <ul> <li>التجسد الإلمي - للقديس كيرلس الكبير</li> </ul>          |
|                | عظات عيد الغطاس:                                                 |
|                | ١. على الأردن                                                    |
| ٠٠٠٠           | ٧. في وسطكم قالم                                                 |
| -j·1·          | ٣. برالإتصاع                                                     |

| ٠٤٠ر-          | ٤. عماد المسيح                                         |
|----------------|--------------------------------------------------------|
| ٠٤٠ر ــ        | ه. عيد الغطاس                                          |
|                | عظات أسبوع الآلام وعيد القيامة:                        |
| ٠٥٠ر_          | ١. سرالصليب (نفد)                                      |
| ٠٠١٠ رــ       | ٢. عيد القيامة يوم الخليقة الجديدة                     |
| -7.4.          | ٣. المسيح قام بالحقيقة قام (نفد)                       |
| -2.4.          | ٤. الأعرفه وقوة قيامته                                 |
|                | <ul> <li>ه. أخبار سارة عن القيامة والصعود</li> </ul>   |
|                | عظات عيدي الصعود والعنصرة:                             |
| ٠٧٠ر—          | ١. رسالتان في عيدي الصعود والعنصرة                     |
| ٠٠١٠ ر_        | ٢. يوم الخمسين في التقليد الآبائي                      |
|                | صبوم الرسل:                                            |
| <b>&gt;٠٢٠</b> | ١. صوم الرسل ومكانته الروحية في الكنيسة                |
| 100            | ٧. الروح القدس وصوم الرسل                              |
|                | عيد النيروز:                                           |
| ٠٠ \$ ر—       | الشهادة والشهداء (كمية محدودة)                         |
|                | (أنظر: قصص مسيحية للحياة).                             |
|                | في الموضوعات الروحية العامة:                           |
| ۰۰۴ ر—         | ١. التوبة                                              |
| ٠ 4 1 ر—       | ٧. التوبة والنسك في الإنجيل                            |
| -,1            | ٣. العمل الروحي                                        |
| ٠٠٠ر_          | 1. الفضائل المسيحية بحسب الإنجيل                       |
| ٠٠٤٠ -         | <ul> <li>و. رسائل القديس أنطونيوس</li> </ul>           |
| ٠٠ مر –        | ٣. الإيمان بالمسيح                                     |
| ٠٠٢٠-          | ٧. حبة الحنطة                                          |
| -11.           | ٨. أين شوكتك ياموت                                     |
| -110.          | ٩. التبرير: بين الماضي والحاضروبين الإيمان والعمل      |
| ٠٥١٠ -         | ٠١. الوحدة المسيحية (كمية محدودة)                      |
|                | ١١. مقالات بين السياسة والدين                          |
| -)10.          | ۱۲. ملکوت الله                                         |
| -570.          | ١٣. المرأة حقوقها وواجباتها                            |
|                | 14. الكشف الأثري في دير القديس أنيا مقار               |
| ٠٥٧ر_          | عن رفات يوحنا المعمدان وإليشع النبي                    |
| 1,400          | ه ١. لهذ سريعة عن دير القديس أنبا مقار والرهبنة في مصر |
| ٠٠٠ر_          | ١٦. الوحدة الحقيقية ستكون إلهاماً للعالم               |
|                |                                                        |

قصص مسيحية للحياة

٠٥١ر-

الكنيسة شخصية حية جامعة، قوامها جسد المسيح السري وأعضاؤها هم المؤمنون بالروح والحق. وهي تنمو باستمرا رنحو غاية مرسومة لها قبل الدهور، وتتحرك بلا توقف ولا نكوص؛ ماضيها حي ومستقبلها حاضر داغاً؛ فالزمن يتحول فيها إلى حكمة، والألم إلى شهادة والضيق إلى إعان ... الآلام في الكنيسة ليست غريبة عن طبيعتها ولا هي تعتبر كعمل ثانوي لها، لأن المسيح لم يوضع عليه الألم كعمل إضافي بل كان الألم غاية التجسد!! والكنيسة هي جسد المسيح.

إعادة الطبعة الثالثة سنة ٩٩٣ الثالثة الثمن ٩٩٠ جنيه

